### عقل کو گم کرنے والے سنسیٰ خیز انکشافات

بر أة حضرت تقانوي ً

علامه ڈاکٹر خالد محمور ؒ

# عقل کو تم کرنے والے سنسی خیز انکشافات برأة حضرة تفانویؓ برأة حضرة تفانویؓ

الحمد لله وسلام على عبادة الذين اصطفى الله خيرامًا بشركون امابعد.....

قادیانیوں نے کیم الامت حضرۃ مولانا محد اشرف علی تھانوی کی کتاب "المصالح العقلیہ" میں بعض عبارات کو مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات سے لفظ لفظ ملتے پایا تو انہوں نے دعوی کیا کہ حضرۃ تھانوی نے بیعبارات مرزا صاحب کی بائج کتابوں سے لی ہیں، اور یقینا انہی سے لی ہیں۔

ان کے دوست محمد شاہد نے ۵مئی اور کمئی ۱۹۸۳ء کے الفضل رہوہ میں پہلی بار بیا اکشاف کیا اور پھران کے مفت روزہ لا ہور نے اس مضمون کو اپنے اہتمام سے شائع کیا اور دعویٰ کیا کہ مولانا تفانویؓ نے بیہ مضامین مرزا صاحب کی کتابوں سے لیے ہیں اور بیمی الزام لگایا کہ مولانا تفانویؓ نے کہیں نہیں لکھا کہ بیمضامین انہوں نے کہی اور مصنف سے لیے ہیں۔

دوست محد شاہد کے اس الزام نے عوام میں ایک عجیب پریشانی پیدا کر دی کہ مولانا تھانوی جیے جلیل القدر اور شہرہ آفاق عالم نے مرزا غلام احمد کی عبارات کو کیوں اپنا ظاہر کیا ہے مگر ہماری جیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ مولانا تھانوی نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں صاف لکھ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب مضامین کسی اور کتاب سے لیے ہیں، اس

میں چونکہ بہت ی باتیں غلط بھی تھیں اور پچھ مضامین سی ہے۔ اس لیے مولانا تھانویؓ نے اس کتاب کا نام ذکر نہ کیا تا کہ اس میں لوگوں کی غلط رہنمائی کا گناہ ان پر نہ آئے۔لیکن بیصاف لکھ دیا کہ پچھ مضامین آپ نے کسی اور کتاب سے لیے ہیں۔اور آپ نے بیہ بات کسی معرض خفا میں نہیں رکھی۔

المصالح العقليہ كے اس مقدمہ ميں اس كتاب كے بارے ميں حضرت تھانوی كے يہ الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ اور يہ فيصلہ آپ خود كريں كہ دوست محمد شاہد كا يہ الزام كہ حضرت تھانوی نے كہيں نہيں لكھا كہ مضامين انہوں نے كى اور مصنف سے ليے ہيں كہاں تك صحح ہے حضرت تھانوی اپنی اس كتاب ميں لكھتے ہيں:

د' احقر نے غایت بے تعصبی سے اس ميں بہت سے مضامين كتاب مشہورہ نکورہ بالا سے بھی جو كہ موصوف بصحت تھے لے ليے اور اس ميں احكام مشہورہ كی چھ جی وہی مصلحتیں نہ كور ہوگی جو اصول شرعیہ سے بعید نہ ہوں اور افہام عامہ كے قریب ہوں گر یہ مسلحتیں نہ سب خصوص ہیں نہ سب مدار احكام اور نہ ان ميں انحصار ہے۔' (المصالح العقليہ ص١١٥)

ہم نے حضرت تھانویؒ کی بیر تصریح دیکھی تو قادیانی خیانت کا پردہ اچا تک چاک ہوگیا۔ وہ جرت جاتی رہی جو دوست محمد شاہد قادیانی کے فدکورہ سابقہ مضمون سے پیدا ہوئی تھی گراس پر جرت ضرور ہوئی کہ دوست محمد قادیانی کو اتنا صریح جموث ہوئی کہ مولانا تھانویؒ اتنا صریح جموث ہوئی کہ مولانا تھانویؒ نے کسی قتم کا حوالہ دیئے بغیر دوسروں کی عبارات کو اپنا ظاہر کیا ہے۔ اگر وہ ایوں کہتے کہ مولانا تھانویؒ نے اس کتاب کے مصنف کا نام نہیں لیا جہاں سے بعض عبارات انہوں نے لی جی تو بیشک انہیں اس سوال کا حق پہنچتا تھا لیکن اس حوالے کا برے سے ذکر نہ کرنا اور لوگوں کو بیتا تر دینا کہ مولانا تھانویؒ نے قلام حوالے کا برے سے فیش کر دی ہیں۔ احمد کی بی عبارات بغیر کسی سے بیش کر دی ہیں۔

قادیانیوں کی کھلی خیانت اور ان کے صریح جھوٹ کی ایک نئی مثال ہے۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ کی ایک نئی مثال ہے۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہوئے نہ شرمائیں ان کے لیے حضرت تھانوی پر جھوٹ باندھنا کوئی بعیدازعقل بات نہھی۔

ہم نے ماہنامہ "الرشید" ساہیوال کی اگست ۱۹۸۳ء کی ایک اشاعت ملی دوست محمد شاہد سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس غلط بیانی کی برسر عام معافی مائلیں گر افسوس کہ انہیں اس کی توفق نہ ہوئی، البتہ ان کے ایک ایڈووکیٹ محمد شہیر ہرل نے ہفت روزہ لا ہور کی ۱۲ اگست کی اشاعت میں دوست محمد صاحب کی اس خیانت کوش بجانب فابت کرنے کی مجر پورکوشش کی۔ ہم نے ہفت روزہ فدام الدین لا ہور کی ۱۲ سمبر ۱۹۸۳ء کی اشاعت میں عذر گناہ بدتر از گناہ کے خوان سے اس کا پورا تعاقب کیا۔ قادیا نیوں کے دو پہلوان دوست محمد اور محمد شہیر مرل چت کرے تو ان کی طرف سے بورے والا کے عبد الرجیم ہفتہ، ہفت روزہ ہرل چت کرے تو ان کی طرف سے بورے والا کے عبد الرجیم ہفتہ، ہفت روزہ ہرل چت کرے تو ان کی طرف سے بورے والا کے عبد الرجیم ہفتہ، ہفت روزہ بیانی، جبرت سامانی اور بوکھلا ہٹ میں سامنے آئے اور ایک ایبا مضمون لکھا جو تھناد بیانی، جبرت سامانی اور بوکھلا ہٹ میں سامنے آئے اور ایک ایبا مضمون لکھا جو تھناد بیانی، جبرت سامانی اور بوکھلا ہٹ میں اپنی مثال آپ ہے اور اس لائق نہیں کہ بیان غرورت محسوں ہو۔

یہ قادیانی مضمون نگار اگر یہ کہتے کہ مولانا تھانوی نے اپنے اس مقدمہ کتاب میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ ان کی کتاب المصالح العقلیہ میں مرزا صاحب کی ایک کتاب سے نہیں ان کی پانچ کتابوں کے اقتباسات ہیں تو پھر بھی کوئی بات تھی اور ہمارے ذمہ ہوتا کہ ہم حضرت تھانوی کی طرف سے کوئی جواب گذارش کریں۔ گر افسوس کہ دوست محمہ قادیانی نے کی طرف سے کوئی جواب گذارش کریں۔ گر افسوس کہ دوست محمہ قادیانی نے اس انکشاف کی حشیت اول بی پھھالیی ٹیڑھی رکھی تھی کہ اس پر جو دیوار بنتی گئی ٹیڑھی بی بنتی گئی۔ یہاں تک کہ عبد اللہ ایمن زئی نے اس پر ایک رسالہ گئی ٹیڑھی بی بنتی گئی۔ یہاں تک کہ عبد اللہ ایمن زئی نے اس پر ایک رسالہ گئی ٹیڑھی بی بنتی گئی۔ یہاں تک کہ عبد اللہ ایمن زئی نے اس پر ایک رسالہ گئی ٹیڑھی بی بنتی گئی۔ یہاں تک کہ عبد اللہ ایمن زئی نے اس پر ایک رسالہ دی گئی ٹیڑھی بی بنتی گئی۔ یہاں تک کہ عبد اللہ ایمن کی خوب اشاعت کی۔

ایمن ذکی صاحب نے بھی کہیں یہ ذکر نہ کیا کہ مولانا تھانوی نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں لکھ دیا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے بعض مضامین کسی دوسری کتاب سے لیے ہیں۔ اگر وہ یہ بات لکھ دیتے تو ان کی بینشان دہی 'نہ ہی دنیا میں زلزلہ'' کیسے بنتی اور وہ اپنے اس رسالہ کو ''عقل کو مم کر دینے والے اکمشافات'' کیسے بنتی اور وہ اپنے اس رسالہ کو ''عقل کو مم کر دینے والے اکمشافات'' کیسے کہتے۔ اس کی انہیں کوئی راہ نہ ملتی تھی۔

تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے افسوں کہ یہ لوگ ایک ہی لکیر پیٹنے دے کہ مولانا تھانوگ نے یہ مضامین مرزا صاحب کی پانچ کتابوں سے بغیر کسی قتم کا حوالہ دیئے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔ ہم نے ان قادیانی مضموں نگاروں کے ہر مضمون پر ان کا فولس لیا اور آئیس اس غلط بیانی اور خیانت سے رجوع کرنے کی دعوت بھی دی گر افسوں کہ ان حضرات نے کہیں بھی اپنی اس خیانت پر پریشانی کا اظہار نہ کیا اور انہیں اپنی اس علی خیانت سے تو بہ کی تو فیق ہوئی۔

آ ہے اب ہم اصل موضوع پر پچھ حقائق عرض کرتے ہیں۔ عقلی حکمتیں مولا نا تھانوی کی نظر میں

حضرة مولانا اشرف علی تعانوی رحمة الله علی نهایت بلند پایداور رائخ فی العلم عالم دین تنفی ان کے ہاں احکام دین کی به مسلحتیں نه منصوص ہیں اور نه مدارِ احکام، بلکہ وہ تو بہ چاہتے ہے کہ لوگ اس فتم کے مباحث میں نہ پڑیں لیکن وہ انہیں اس سے روکنے پر قادر نہ تنفے مجوراً انہوں نے ایک صبحے سمت رخ موڑا۔

آپ نے ان میں سے وہ مضامین جو ان کے نزدیک اصول شریعت کے خلاف نہ سے لیے اور اس کتاب کے مؤلف کا نام نہ بتایا کہ اس کی نثا ندی پرلوگ اس کتاب کی طرف نہ دیکھیں جو تمام تر رطب ویا بس سے پرتھی اور عامة الناس کو اس کا دیکھنا سخت مصر تھا۔ مولانا تھا نوی کھتے ہیں

غرض ال میں کوئی شک نہ رہا کہ اصل مدار شوت احکام شرعیہ و فرعیہ کا نصوص ہیں لیکن ای طرح اس میں بھی شبہیں کہ باوجود اس کے پھر بھی ان احکام میں مصالح اور اسرار بھی ہیں اور اگر مدار شوت ان احکام کا ان پر نہ ہوجیہا کہ اوپر فدکور ہوالیکن ان میں خاصیت ضرور ہے کہ بعض طبائع کے لیے ان کا معلوم ہو جانا احکام شرعیہ میں مزید اطمینان پیدا کرنے کے لیے ایک درجہ میں معین ضرور ہے گوائل یقین راسخ کواس کی ضرورت نہیں۔" (المصالح المحقلیہ صسا)

حضرة مولانا تھانویؒ کی اس عبارت سے بیرواضح ہے کہ انہوں نے اس ایک کتاب سے مضامین اس لیے نہیں لیے کہ مولانا کوخود ان کی ضرورت تھی یا وہ انہیں کی درجہ میں علم و معرفت کا سرمایہ بچھتے تھے، بلکہ محض اس لیے کہ ان کے بیان سے وہ علم ویقین کے ضعفاء کو کسی درجہ میں پچھتلی دے کیں۔حضرة مولانا تھانویؒ کی اس تصریح کے باوجود جناب عبداللہ ایمن زئی،حضرت مولانا تھانویؒ کو اس آب حیات کا متلاثی بتلا رہے ہیں۔ جو ہندوستان کے کی راہ گم کردہ لوگوں کے لیے زہر ثابت ہو چکا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ حضرة مولانا جیے راتخین فی العلم کے بال ان مضامین عقلیہ کا پچھ وزن نہیں وہ حضرت مولانا کو اس فی العلم کے بال ان مضامین عقلیہ کا پچھ وزن نہیں وہ حضرت مولانا کو اس د پشمہ فیض سے سیراب ہوتا یوں پیش کرتے ہیں ان کے مندرجہ ذیل پانچ نکات ملاحظہ کیجئے۔

(۱) حضرت تھانویؒ اس کتے پرغور فرما رہے تھے کہ خزیز کوحرام قرار دینے کا عقلاً کیا جواز ہے، اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں جولٹر پڑتخلیق ہوا اور برے بوے بلاے ومفسرین نے اس مسئلے پر جو پچھ لکھا وہ سب حضرت تھانویؒ کی نظر میں تھا محر انہوں نے بیہ سارا سرمایۂ معرفت ایک طرف رکھ دیا اور مرزا صاحب نے اپی کتاب میں حرمت خزیر کے جو اسباب بیان کیے تھے وہ اپنی صاحب نے اپی کتاب میں حرمت خزیر کے جو اسباب بیان کیے تھے وہ اپنی

کتاب میں نقل کر دیئے۔ (ایبنا ص ۱۷)

(۲) حضرت تھانویؒ اپنی کتاب کی تصنیف کے وقت غور فرما رہے تھے کہ نماز پنجگانہ میں کیا حکمتیں ہیں اسی دوران میں''ان کی نظر سے مرزا صاحب کی مذکورہ کتاب گذری'' اس میں بیان کردہ حکمتیں حضرت تھانویؒ کو اس قدر پہندہ کیں کو اس قدر پہندہ کیں کو اس قدر پہندہ کیں کو اس قدر کہ لفظ بہلفظ اپنی کتاب میں نقل فرما دیں۔'' (ایضاً ص ۱۲)

(٣) حضرت مولانا تھانوی کتاب کے لیے اس موضوع پرغور وفکر اور مطالعہ فرمار ہے تھے تلاش و تحقیق کے دوران مرزا صاحب کی کتاب ''نسیم دعوت' انہیں ملی انہوں نے یہ کتاب پڑھی اور محسوس کیا انسانی قوی کے استعمال کے جوطریقے مرز اصاحب نے تیر کتاب پڑھی اور محسوس کیا انسانی قوی کے استعمال کے جوطریقے مرز اصاحب نے قرآن شریف پر تذہر''کرنے کے بعد بیان کیے ہیں ان سے بہتر نکات بیان نہیں کیے جا سکتے۔'' (ایعنا ص ۱۲)

(٣) روح اور قبر کے تعلق کے بارے میں صدیوں تک علاء اور حکماء اسلام نے بحث کی اور آخر بھی بتیجہ نکالا کہ قبر کے ساتھ روح کا تعلق کچھ نہ بچھ ضرور ہوتا ہوتا ہے۔ حضرت بھائویؓ کے بیشِ نظر بھی بھی مسئلہ تھا....... ای دوران میں حضرت تھانویؓ کی نظر سے مرزا صاحب کی ایک تقریر گذری...... مرزا صاحب کی ایک تقریر گذری..... مرزا صاحب کی ایک تقریر گذری ساری عبارت حضرت تھانویؓ نے اپنی کتاب میں شامل کر صاحب کی تقریر کی ساری عبارت حضرت تھانویؓ نے اپنی کتاب میں شامل کر کی۔ (ایساً ص ۲۰)

(۵) حضرت مولانا تھانویؒ نکاح اور طلاق کی حکمتوں پر غزر فرہا رہے تھے۔
مرزا صاحب اپنی کتاب آربیہ دھرم میں نکاح و طلاق کی حکمتوں پر بحث کر چکے
تھے۔حضرت تھانویؒ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا او راس سے استفادہ کیا، مولانا
مخفور مرزا صاحب کی بحث کو پڑھ کر اسے استے رنگ میں اور اپنے الفاظ میں
میان کر سکتے تھے ۔۔۔۔۔۔ مگر حضرت تھانویؒ کوخراج شخسین ادا کرنا پڑتا ہے کہ انہوں
میان کر سکتے تھے۔۔۔۔۔۔ مگر حضرت تھانویؒ کوخراج شخسین ادا کرنا پڑتا ہے کہ انہوں

نے دھوکہ فریب سے کام کینے کی بجائے مرزا صاحب کی بیرساری بحث مرزا صاحب ہی کے الفاظ میں اپنی کتاب کی زینت بنا دی۔

ان پانچوں اقتباسات کا حاصل ہے ہے کہ حضرت مولانا تھانوی ان مسائل میں واقعی ضرورت مند ہے اور مرزا صاحب کی کتابوں میں ان کی مشکل کاحل موجود تھا اور انہوں نے اپنی بیمشکل مرزا صاحب کی کتابوں سے بی حل کی جناب عبد اللہ ایمن زئی نے بیعبارات لکھتے ہوئے حضرت تھانوی کے اس بھلہ کوچھوا کک نہیں جو حضرت تھانوی کے اس بھلہ کوچھوا کک نہیں جو حضرت تھانوی اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں لکھ چکے تھے اور اس سے پودی حقیقت حال سے پردہ اُٹھتا تھا۔ وہ جُملہ بہ ہے۔

ہ ایل یقین راسخ کو اس کی ضرورت نہیں لیکن بعض ضعفاء کے لیے تسلی بخش اور قوت بخش بھی ہے۔۔۔۔۔۔الخ

اب آپ ہی غور کریں کہ حضرت تھانوی تو ان مضامین عقلیہ کوکوئی علم وعرفان کا موضوع قرار نہیں دے رہے۔ ضعفاء ایمان کے لیے محض ایک تسلی کا سامان کہدرہ ہیں اور عبداللہ ایمن زئی صاحب ہیں کہ خلاف مراد متکلم حضرت تھانوی کو ان مضامین میں تحقیق حق کا جویا ہٹلا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی کو غوروفکر میں ڈوبا ہوا۔ ظاہر کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اب جو محض حضرت تھانوی کے اس مقدمہ کو پڑھے گا اور پھر ایمن زئی صاحب کی ان عبارات کو دیکھے گا وہ بلا تال کے گا کہ ایمن زئی صاحب نے ان عبارات میں حق و انسان کا خون کیا ہے، اور پھر بھی خدا کا خوف نہیں کیا، جو بات حضرت تھانوی نے نہ نہ صرف صنعفاء ایمان کے لیے سرمایہ یقین تھرایا ہے۔ سبحا تک طذا حضرت تھانوی میں میکی خیات نہیں کیا ہے۔ سبحا تک طذا بہتان عظیم یہ کھی خیات نہیں تواور کیا ہے؟

# عقل حکمتیں اور رُوحانی معارف

عبد الله ایمن زئی نے یہ جانتے ہوئے کہ مولانا تھانوی کے نزدیک احکام اسلام کی مصلحوں اور حکمتوں کاعلم سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور نہ وہ استے کی پہلو میں روحانی معارف میں جگہ دیتے ہیں مولانا تھانوی کی کتاب المصالح العقلیہ کو روحانی معارف کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ ایمن زئی صاحب یہ بھی نہیں محض نہ سمجھ سکے کہ مولانا تھانوی تو سرے سے ہی ان کے خلاف ہے، انہیں محض ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے سامان تسلی سمجھتے تھے۔ کاش کہ ایمن زئی صاحب مصنوب تھے۔ اللہ تھانوی کی یہ عیارت ہی مقدمہ میں دیکھ لیتے۔

'' ہمارے زمانہ میں تعلیم جدید کے اثر سے جو آزادی طبائع میں آگئی ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں کو ان مصالح کی تحقیق کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے بہت مطابح تو یمی تھا کہ ان کو اس سے روکا جائے۔'' (المصالح العقلیہ ص۱۲)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت تھانویؒ کے ہاں ان کی یہ کتاب کوئی
روحانی معارف کی کتاب نہ تھی، انہوں نے ادنی سمجھ والوں کے لیے احکام اسلام
کی یہ چند مسلحتیں ذکر کی ہیں تا کہ عوام کو ان میں رغبت ہو۔ افسوس کہ ایمن زئی
صاحب نے انہیں روحانی معارف کا خزانہ یا قرآن مجید کی کوئی بہت بردی تغییر
سمجھ لیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا و کیھومولانا تھانویؒ جیبا جب جلیل
القدر عالم مرزا صاحب سے روحانی معارف کا سبق لے رہا ہے۔ ایمن زئی
صاحب کھتے ہیں۔

لاکھوں انسانوں کے پیٹیوا حفزۃ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی مشہور ومعروف کتاب <u>احکام اسلام عقل کی نظر میں</u>، ایک الیمی پر معارف تصنیف ہے جس کے اسرار و معارف مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی مختلف اور متعدد کتابوں سے نقل کی مختلف اور متعدد کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں۔ ( کمالات اشر فیدش ۵) کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں۔ ( کمالات اشر فیدش ۵) پھرائین زئی صاحب رہیجی لکھ گئے:

اینے زمانے کا اتنا بڑا عالم جس نے لاکھوں انسانوں کوعلم دین پڑھایا،
وہ اپنی کتاب احکامِ اسلام عقل کی نظر میں لکھتے ہوئے اتنا بے بس ہو گیا کہ
روحانی معارف بیان کرنے کے لیے اسے مرزا صاحب کی کتابوں کا سہارا لینا
پڑا۔ (ایضاً ص ۵)

مولانا تھانویؒ تو اپنی اس کتاب کو روحانی معارف کا خزانہ بالکل نہیں کہدرہ بلکہ صراحت کررہ ہیں کہ رائخ العلم اہل یقین کواس کی کوئی ضرورت نہیں صرف ضعفاء اسلام کے لیے اس میں پھر تسلی کا سامان ہے گر ایمن زئی صاحب ان کی کتاب پر عقیدت کا وہ حاشیہ چڑھا رہے ہیں جو حضرت تھانو گ کے مریدین میں سے بھی کسی کو آج تک نہیں سوجھا ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہ انہیں حضرت تھانو گ سے عقیدت ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے اس اظہار سے مرزا غلام احمد کے بارے میں اپنے بیار ذہن کو پھر تسکین دینا چاہتے ہیں۔ مولانا تھانو گ کی کتاب میں غیر مسلموں کی نقول

مولانا تھانویؒ نے اپنی اس کتاب میں احکام اسلام کی بعض محکمتیں غیر
مسلموں سے بھی نقل کی ہیں۔ آپ ایک مقام پر ایک جرمن مقالہ نویس سے
اسلام کے حفظ صحت کے اصولوں میں ایک حکمت ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔
"اسلام نے صفائی اور پاکیزگی اور پاکبازی کی صاف وصر تک ہدایات
کو نافذ کر کے جرائم ہلاکت کومہلک صدمہ پہنچایا ہے عسل اور وضو کے
واجبات نہایت وورائدیثی اور مصلحت پر جنی ہیں عسل میں تمام جسم اور
وضو میں ان اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے جو عام کاروبار یا چلنے

پھرنے میں کھلے رہتے ہیں۔ منہ کو صاف کرنا اور دانتوں کو مسواک کرنا، ناک کے اندرونی گردو غبار وغیرہ کو دُور کرنا بی تمام حفظ صحت کے لوازم ہیں اور ان واجبات کی بڑی شرط آب رواں کا استعال ہے جو فی الواقع جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت محمد نے لیم خزیر اور بعضے ممنوع جانوروں کے اندر امراض ہیضہ و ٹائی فائیڈ بخار وغیرہ کا خطرہ دریافت کرلیا تھا۔

(المصالح العقليه ص ٢٩٨ منقول از اخبار وكيل ١٨ جون ٢٩١٣) عبد الله المين ذكى كيا اس جرمن مقاله نوليس كوقر آنى معارف كا سرچشمه كبيل عين كه مولانا تقانوى جيبا برا عالم اسلام احكام كى ايك حكمت اس غير مسلم سے نقل كر رہا ہے۔ مولانا تقانوي نے جرمنی كے ڈاكٹر كوخ كى بھى ايك تحريراحكام اسلام كے مصالح عقليه ميں پیش كى ہے۔ ہم اس كا بھى ايك اقتباس يہاں پیش كرتے ہیں۔

جس وقت مجھ کو نوشادر کا داء الکلب کے لیے تیر بہدف علاج ہونا دریافت ہوگیا ہے اس وقت سے میں اس عظیم الشان مخف کی خاص طور پر قدر ومنزلت کرتا ہوں۔ اس انکشاف کی راہ میں مجھ کو انہیں کے مبارک قول کی شمع نور نے روشی دکھائی۔ میں نے ان کی وہ حدیث مبارک قول کی شمع نور نے روشی دکھائی۔ میں نے ان کی وہ حدیث پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس برتن میں متنا منہ ڈالے اس کو سات مرتبہ دھولو چھ مرتبہ پانی سے ایک مرتبہ مٹی سے یہ حدیث دکھ کر مجھ کو خیال آیا کہ محمد جھے تھے ماشان پینیبر کی بات میں فضول کوئی نہیں ہو سکتی، ضرور اس میں کوئی مفید راز ہے اور میں نے مٹی کے عضروں کی کیمیائی تخلیل کر کے ہرایک عضر کا داء الکلب میں الگ استعال شروع کیا آخر میں نوشادر کے تج ہرکی نوبت آتے ہی مجھ پر منکشف ہوگیا، کہ

اس مرض کا میں علاج ہے۔

(المصالح العقليه ص٢٠١ منقول از اخبار مدينہ بجنور ٩ مارچ ١٩١٤)
ان مثالوں سے واضح ہے کہ حضرة مولانا تقانوگ نے احکام اسلام کے مصالح عقلیہ بیان کرنے میں پھے مضامین غیر مسلموں سے بھی لیے ہیں۔ ڈاکٹر موریس فرانیہی، مسٹر آرنلڈ وہائٹ، مسٹر ایڈورڈ براؤن کی تحریرات کے ساتھ ساتھ آپ نے گورو بابا نا تک سے بھی پھے با تیں نقل کی۔ یہ کوئی دین سند یا قرآن و حدیث کی تفییر نہیں جو غیر مسلموں سے نقل کی جاری ہے۔ مباحث عقلیہ میں غیر مسلموں سے کوئی بات لے لینا ہرگز کسی پہلو سے ممنوع نہیں، کوئی بڑھا لکھا شخص بینیس کہ سکتا کہ حضرة مولانا تھانوگ نے اس جرمن مقالہ نویس یا ڈاکٹر کوئے سے یا ان دوسرے غیر مسلم مضمون نگاروں سے روحانی معارف حاصل کیے ہیں۔ اب آپ نے اگر ان غیر مسلموں میں مرزا غلام احمد سے بھی پھے باتیں مباحث عقلیہ میں الے لیس تو اس سے یہ نتیجہ کیے نکل آیا جو ایمن زئی صاحب ان الفاظ میں نکال رہے ہیں۔

"راقم تو اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ اگر علامہ تھانوی جیسے عالم بے بدل اور لاکھوں مسلمانوں کے روحانی پیٹوا نے روحانی علم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے چشمہ علم ومعرفت سے حاصل کیا تو پھر اس زمانے میں علم دین اور روحانیت کا سرچشمہ تو مرزا صاحب ہوئے۔

( كمالات اشرفيه ١٨٨)

محترم! اگرآپ اپنی اس عبارت کا بیآخری جزء یوں لکھتے تو آپ کی دیانتداری کسی درجہ میں لائق تسلیم ہوتی اور پھر ہم اس کا بھی سیجھ جواب عرض کرتے۔ ''مسلمانوں کے روحانی پیشوانے روحانی علم جرمنی کے غیر مسلم مستشرق، جرمنی کے غیر مسلم مستشرق، جرمنی کے ڈاکٹر کوخ، بابا تا تک اور مرزا غلام احمد قادیانی کے چشمہ علم و معرفت سے حاصل کیا ہے۔''

ا يمن زئى صاحب كا إس مقام برصرف مرزا غلام احمد كو ذكر كرنا ان کے رازِ دروں کا پتہ دے رہا ہے۔ اوپر کی عبارت میں خط کشیدہ لفظ اگر ہم نے اس کیے لکھا ہے کہ واقعۂ حضرت تھانویؓ نے مرزا غلام احمد کی کتابوں سے کوئی بات نہیں لی اور محض الفاظ اور عبارات کے ملنے سے بیہ نتیجہ نکالنا کہ حضرة تھانوی نے بیمضامین واقعی غلام احمد کی کتابوں ہی سے لیے ہیں۔علمی اور منطقی پہلو سے سی طرح سیح نہیں۔ آئندہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں سے۔ یہاں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت مولانا تھانوی کی اس کتاب کا موضوع سرے سے روحانی معارف نہیں۔ بیرسب مباحث عقلیہ ہیں جواس کتاب میں بائے جاتے ہیں اور ان میں غیر مسلم کی بات لے لینی بھی سے مہل کلام نہیں۔ مولانا تفانوی کی اس کتاب میں احکام اسلام کی ہزاروں عقلی مصلحتیں ندکور ہیں، ان میں سے جو باتیں مرزا غلام احمد کے ساتھ مشترک ہیں وہ مولانا تھانویؓ کی بیان کرده کل مصالح عقلیه کا ۱/۱۰۰ حصه بھی نہیں جس کا دل جاہے کن کر و مکھ لے اور موازنہ کر لے اور پھر اس پر قادیا نیوں کے اس دعوے کو بھی منطبق کرے کہ بیسب روحانی معارف مرزا غلام احمہ سے ہی ماخوذ ہیں۔ ہم بطور اصول تتلیم كرتے ہیں كەمصالح عقليه كے اخذ كرنے میں ماخوذ منه كالمسلمان ہونا شرط نہیں حکمت کی بات مومن کی این متاع گمشدہ ہے۔ جہال سے اسے ملے وہ ای كى بــــالحكمة ضالة المومن حيث وجدها حواحق بعا

ایمن زئی صاحب کی عقیدت حضرۃ تھانویؒ سے صرف لفظی ہے جناب عبد اللہ ایمن زئی گواپنے آپ کو قادیانی نہیں کہ رہے لیکن ان کی سطر سطر راز دروں پردہ کا پنہ دے رہی ہے۔ حضرۃ تھانویؒ کی عقیدت میں بھی وہ رطب اللمان جیں لیکن ان کی ایک بات پر بھی وہ پورایقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا تھانوی کی وہ کوئی بات ہے جے ایمن زئی صاحب سلیم نہیں کررہے۔ وہ حضرۃ تھانویؒ کا بیان ہے کہ انہوں نے یہ مضامین ایک کتاب سے لیے ہیں۔

احقرنے غایت بے تعصبی سے اس میں بہت سے مضامین کتاب مذکورہ بالا سے جو کہ موصوف بصحت نتھے لے لیے ہیں۔

(احکام اسلام عقل کی نظر میں ص ۱۷)

ایمن زئی صاحب نے کمالات اشرفیہ کے ص کے مراہ ص ۲۰، ص ۲۰، ص ۲۰، ص ۲۲، ص ۲۰، ص ۲۲، ص ۲۰ کی بانج کمایوں سے اقتباسات لیے ہیں۔ مولانا تعانویؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب (اور وہ بھی مرزا غلام احمد کی نہیں) سے یہ لیے ہیں۔ اب آپ عی بتا کیں کہ جو محض حضرة تعانویؓ کی بات کا اعتبار نہیں کرتا وہ کہاں تک ان کا معتقد ہوسکتا ہے۔ سوایمن زئی صاحب کی حضرت تعانویؓ سے عقیدت محض ایک مفتقد ہوسکتا ہے۔ سوایمن زئی صاحب کی حضرت تعانویؓ سے عقیدت محض ایک افغلی کھیل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

حضرة تفانوي نے حوالہ میں مصنف کا نام کیوں نہیں

حضرة تعانوی نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں بیرحوالہ تو دیا کہ انہوں نے اس کے بعض مضامین ایک کتاب سے نقل کیے جس میں رطب ویابس ہر طرح کے مضامین ایک کتاب سے نقل کیے جس میں رطب ویابس ہر طرح کے مضامین منعے جومضامین ان کے ہال روبصحت سنے انہوں نے ان میں سے

بہت سے مضامین لے لیے۔ لیکن بیسوال باقی رہا کہ اس کتاب کا مصنف کون تھا اور بیر کہ حضرۃ تھانویؓ نے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟

اس کا جواب معلوم کرنے سے پہلے آپ اس مصنف کے بارے میں حضرت تھانوی کی رائے معلوم کرلیں اور پھر خود سوچیں کہ آپ کے لیے ان کا نام لینا مناسب تھا یا نہ تھا؟ اور آپ نے اس کا نام نہ لے کرمسلمانوں کے ساتھ اور خود اس مصنف کے ساتھ خیر خوابی کی ہے یا بدخوابی ؟

جضرت مولانا اشرف علی تھانوی تھیم الامت تھے ان کے ہر عمل میں دین حکمت جھلکتی ہے وہ ایک کم علم اور کمزور فکر آ دمی کا تعارف کرا کر اس کے غلط افکار کی اشاعت میں حصہ دار بنتانہیں جاہتے تھے اور جو باتیں اس کے قلم سے سيح تكليل انہيں فجوائے حديث ضائع جانے دينا بھی نہيں جاہتے تھے كہ حكمت كى بات مؤمن کی گشدہ چیز ہے جہاں سے بھی ملے وہ اسے لے لے۔اس نازک مرحله پر حضرت تکیم الامة ایک بیج کی راه پر چلے، کتاب کا ذکر کر دیا که انہوں نے پچھ باتیں ایک کتاب سے لی ہیں، جس کا مصنف علم وعمل کی کمی کے باعث اس كتاب ميں رطب ويابس لے آيا ہے اور اس كتاب كا نام ندليا كدلوگ اس کے غلط مندرجات سے مراہ نہ ہول اور نہ مصنف کا نام لیا تا کہ اس کی مزید رسوائی نہ ہو۔ تھیم الامت اس نازک موڑ پر ایک الیم راہ حلے ہیں جو ان کے پیرووں کے لیے واقعی ایک نمونہ ہے۔ کوئی غیرمخاط عالم ہوتا وہ مجمی نہاس سلامتی ے اس منجد هارے باہر لکا اعظرت تفانوی نے اس کتاب اور اس کے مصنف کے بارے میں جورائے تحریر فرمائی ہے اسے ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں اس کی روشی میں اس کتاب اور اس کے مصنف کانام ذکر نہ کرنے میں جو دیلی حکمت تھی وہ خود آپ کے سامنے آجائے گی، آپ لکھتے ہیں۔

چنانچہ اس وفت بھی ایک الی کتاب ہے جس کو کسی قلم نے لکھا ہے محمرعكم وعمل كى تمى كے سبب تمام تر رطب ویا بس اور غث وسمیس سے يُر ہے۔ ايك دوست كى بجيجى ہوئى ميرے ياس ديكھنے كى غرض سے رکھی ہے اس کو دیکھے کریہ خیال پیدا ہوا کہ الی کتابوں کا دیکھنا تو عامہ کو مضرہے تمرعام نداق کے بدل جانے کے سبب بدوں اس کے کہ اس کا دوسرا بدل لوگوں کو ہتلایا جاوے اس کے مطالعے سے روکنا بھی خارج من القدرة ہے اس لیے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایبا مستقل ذخیره ان مضامین کا ہو جوان مفاسد سے مُرَّ ا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے مہیا کیا جاوے تا کہ اگر کسی کو ایبا شوق ہوتو وہ اس کو د مکھے لیا كرب - كه اكرمورث منافع نه موكا تو دافع مضارتو موكا (البته جس طبیعت میں مصالح کے علم سے احکام الہیہ کی عظمت و رفعت تم ہو جاوے یاوہ ان کو مدارِ احکام سمجھنے کے کہ ان کے انتفاء سے احکام کو منتهى اعتقاد كرك يا ان كومقصود بالذات سمجه كر دوسر كطريق ساان كى تخصيل كو بجائے اقامت احكام كے قرار دے لے جيبا كه اوپر بھى ان مضار کی طرف اجمالاً اس قول میں اشارہ بھی کیا حمیا ہے۔"جنانچہ بعض اوقات بيه نداق مصر بھي ہوتا ہے۔''

تو ایسے طبائع والوں کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ احقر نے غایت بہت سے مضامین کتا ب ندکورہ بالا سے بھی جو کہ موصوف بصحت سے لے لیے ہیں اور اس میں احکام مشہورہ کی کہ موصوف بصحت سے لے لیے ہیں اور اس میں احکام مشہورہ کی کہ موصوف بعد نہ ہوں اور کی جو اصول شرعیہ سے بعید نہ ہوں اور افہام عامہ کے قریب ہوں، گر یہ مصلحتیں نہ سب منصوص ہیں نہ سب

مداراحکام بیں اور نہ ان میں انحصار ہے۔ (المصالح العقلیہ ص ۱۱/ ۱۵)

یے عبارت خود بول رہی ہے کہ حضرت تھانویؒ نے اس کتاب یا اس کے
مصنف کا نام کیوں نہیں لیا۔ افسوس کہ قادیانی مضمون نگار اس بات کو پا نہ سکے
اور انہوں نے مصنف کا نام نہ لکھنے کی یہ وجہ اپنی طرف سے تھنیف کی۔
''اگر حضرۃ مولانا تھانویؒ اپنی کتاب میں مرزا صاحب کا نام یا ان کی
کسی کتاب کا نام درج کر دیتے تو متعصب اور شک نظر لوگ ان کی جان کے
دممن ہو جاتے اور ان کی کتاب کو نذر آتش کر دیتے۔ یقین ہے کہ انہیں اپنے وطن

معارف این کتاب میں درج کردیئے۔ ( کمالات اشرفیص ۲۲)

جوابا گزارش ہے کہ مصنف کا نام نہ لکھنے کی اگر یہی وجہ ہوتی اور حقیقت ہیں فیض حاصل کرنا پیشِ نظر ہوتا تو حضرۃ تھانویؓ چلتے چلتے مصنف پر سے تھرہ ہرگز نہ کرتے جاتے کہ موصوف علم وعمل کی کمی کے باعث رطب ویا بس میں فرق کرنے کے لائق نہیں۔ مولانا کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت کے دل میں اس کی کوئی عظمت نہ تھی اور نہ ہی حضرت نے اس سے کوئی اکتساب فیض کیا تھا، انہوں نے اس کا نام محض اس لیے نہ لیا کہ اسے مزید ہے آبرو نہ کیا جائے نہ اس کیا غلط اشاعت سے اپنے اوپرکوئی گناہ کا بارلیا جائے۔

کم علم اور بے عمل آ دمی کے کلام میں اسرار حکمت کہاں میں میں میں میں علی علی میں میں میں میں میں میں اس

رہا بیسوال کہ ایک کم علم اور بے عمل آدمی کے کلام میں بیداسرار حکمت
کہاں سے آھے؟ جوابا گذارش ہے کہ یہاں علم سے مُراد کتاب وسنت کاعلم ہے
اور مصنف ذکورکو کم علم اسی پہلو سے کہا گیا ہے رہے عقلی مباحث اور خیالی با تیں تو
ان میں بعض دفعہ ان پڑھ لوگ بھی بوی دُورکی بات کہہ جاتے ہیں۔ فلسفہ اور

حکمت پر لکھنے والے غیر مسلموں میں بھی بہت گزرے اس سے کوئی تاریخ کا طابعلم انکار نہیں کرسکتا۔ حضرۃ تھانویؒ کی اس کتاب کا موضوع کوئی علمی معارف نہ تھے محض عقلی با تیں تھیں جوضعفاء ایمان کو کسی درجہ میں تسلی دیں ایسی بعض با تیں اگر کسی کم علم اور کم عمل شخص پر بھی کھل جا کیں تو کوئی تجب کی بات نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کم علم آ دمی علاء سلف کی تحریوں میں غور وفکر کرتے کرتے اور ان سے اس قتم کا سرمایہ دانش اکٹھا کرتے کرتے بات سے بات نکالنے میں اس درجہ کا میاب ہو جائے کہ اس کے بعض مضامین جو روبصحت ہوں اور اصول شرعیہ سے نہ مگراتے ہوں وہ بعض رائخ فی العلم اہلِ یقین کو پند آ جا کیں اور وہ آئیں ایپ الفاظ میں بدلنے کی محنت کیے بغیر آئیں ان کے اپنے لفظوں میں ہی نقل کر دیں اور سرقہ کے الزام سے بیخنے کے لیے محض باتنا کہہ ویں کہ انہوں نے بعض مضامین کی اور کتاب سے لیے ہیں۔

حضرة تقانویؒ نے جس کتاب سے مضامین ندکورہ لیے اس کا مصنف اس قبیل کا شخص معلوم ہوتا ہے اور یہ بات اپنی جگہ سے کہ حضرت تھانویؒ نے یہ مضامین ہرگز ہرگز مرزا غلام احمد کی کتابوں سے نہیں لیے ان کا ماخذ صرف ایک کتاب ہے نہ کہ مرزا صاحب کی پانچ کتابیں۔ کشتی نوح، آریہ دھرم، اسلامی اصول کی فلاسفی، نیم وعوت اور برکات الدعا۔ ان پانچ کتابوں کے پچھ مضامین بھی تو کسی ایک کتاب سے ہی ماخوذ ہو سکتے ہیں۔

عبارات ملنے سے کیا ضروری ہے کہ وہ انہی کتابوں سے لی گئی ہوں؟
حضرت تھانوی جیے جلیل القدر عالم کی کتاب میں مرزا غلام احمد کی
کتابوں کی بعض طویل عبارات کا من وعن پایا جانا جمیں اس باب میں زیادہ
غوروفکر اور تحقیق وتعص پر مجبور کرتا ہے۔عبارات ملنے سے کیا بیضروری ہے کہ
وہ مرزا صاحب کی ہی کتابوں سے لی گئی ہوں؟ کیا اس میں کسی اور احتال کی

منجائش نہیں کیا انسانی عقل و تجربہ یہاں کسی اور احتال کو جگہ نہیں دیتے؟ کیا بہ نہیں ہوسکتا کہ سی اور مصنف ہے مرزا صاحب نے اپنی یانچ کتابوں سے بیہ ا قتباسات بلا حواله و يئ اين كتاب ميس ليے موں اور حضرة تھانوي نے انہيں اس مصنف کی اصل کتاب ہے لیا ہو؟ مرزا صاحب کی ان کتابوں کو دیکھا بھی نہ ہو؟ ان سب اخمالات کے ہوتے ہوئے ایک ہی رث لگائے جانا کہ حضرت تھانویؓ نے ضرور بیہمضامین مرزا صاحب کی کتابوں سے ہی لیے ہیں انہیں عقل کو هم کر دینے والے انکشافات کے نام سے عوام کے سامنے لانا قادیانی علم کلام ہی ہوسکتا ہے کسی صاحب دیانت عالم کوابیا کہنے کی جمعی جرأت نہیں ہوسکتی۔ قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ بیہ سب اخمالات عقلی ہیں اور ایسے موضوعات میں محض امکان کوئی وزن نہیں رکھتا۔صرف اسی احمال کو اہمیت دی جا سکتی ہے جو ناشی عن الدلیل ہو۔ہم جوابا کہیں سے کہ حضرۃ تھانویؓ نے جب واشكاف لفظوں میں كہدديا تھا كہ انہوں نے بيدا قتباسات ايك كتاب سے ليے ہیں (نہ ریہ کہ یانج کتابوں سے) تو کیا ریہ دلیل اس احمال کو جگہ نہیں دیتی کہ حضرت تھانویؓ کے سامنے واقعی کوئی اور کتاب تھی۔ اس ناشی عن الدلیل احمال کو کلیت نظر انداز کرنا اور اس بر اصرار کرنا که حضرة تفانوی نے بیمضامین لازماً مرزا صاحب کی کتابوں سے ہی کیے محض ضِد نہیں تو اور کیا ہے؟ دوست محمد شامد ، محمد شبیر هرل اور عبد الله ایمن زئی میں میچه مجمی محقیق کا یاس ہوتا تو وہ اس کتاب کی ضرور تلاش کرتے جس میں انہیں مرزا صاحب کی کتابوں کے بانچ اقتباسات ایک ہی کتاب میں مل جاتے مگر افسوس کہ انہیں اس کی توقیق نہ ہوئی۔حضرہ تھانوی کی اس بات کو سیح مانا جائے کہ انہوں نے بیہ مضامین واقعی ایک کتاب سے لیے ہیں تو پھر ان دو احمالات میں سے ایک کو

ضرور اینے جکہ دین ہو کی اور سلیم کرنا پڑے گا کہ حضرۃ تھانوی نے بیارات

بقینا مرزا صاحب کی کتابوں سے نہیں لیں۔ کسی دوسری ایک کتاب سے لی ہیں۔
ہم نے دوست محمہ شاہد کے اس انکشاف کا مطالعہ کیا اور پھرا یمن زئی صاحب کی
کتاب زلزلہ قان دیکھی تو اس یفین سے چارہ نہ رہا کہ حضرۃ تھانویؒ نے قطعاً یہ
مضامین، مرزا صاحب، کی کتابوں سے نہیں لیے اس پر ہم نے ہفت روزہ خدام
الدین لاہور کی ۲استمبر ۱۹۸۳ء کی اشاعت میں اس عنوان کے تحت کھا تھا
صورت حال کا صحیح جائزہ

قادیانیوں نے اس بحث میں اب تک جینے مضمون لکھے ہیں ان میں سے کسی میں حضرت مولانا تھانوی کی دیانت اور نیت پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صدق مقالی پر انہیں بھی عمومی اتفاق رہا ہے اور واقعی حضرت تھانوی اس صدی کے مجدد دکھائی دیتے ہیں۔

مولانا تھانوی المصالح العقلیہ کے مقدمہ میں تصریح کرتے ہیں کہ انہوں نے کئی مضامین ایک الیمی کتاب سے نقل کیے ہیں جس میں بیشتر با تیں غلط تھیں۔ مولانا تھانوی نے اس ایک کتاب کے سوا اور کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی ایسی کتاب تھی۔ جس سے آپ نے اپنی پہند کی بعض باتیں ایک ہی ایسی کتاب تھی۔ جس سے آپ نے اپنی پہند کی بعض باتیں اور انہیں عام عقل کے قریب یا یا۔

دوسری طرف بیہ بات بھی ہے کہ حضرت تھانوی کی اس کتاب المصالح العقلیہ میں مرزا صاحب کی پانچ کتابوں کی عبارات ملتی ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ حضرت تھانوی اپنے مقدمہ میں اگر ایک کتاب کا ذکر کر سکتے تھے تو پانچ کتابوں کا ذکر کر سکتے تھے تو پانچ کتابوں کا ذکر کر نے میں آئیں انکار کی کیا وجہ ہوسکتی تھی؟ کوئی نہیں! سوہم بیہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ کے سامنے واقعی الی ایک کتاب تھی جیسا کہ آپ نے بیان کیا نہ کہ پانچ کتابوں کی بانچ کتابوں کی عبارات موجود ہیں۔ جو انہوں نے مرزاصاحب کی کتابوں کی عبارات موجود ہیں۔ جو انہوں نے مرزاصاحب کی کتابوں سے نہیں کسی ایک

كتاب سے لى ہیں۔

تینول مضمون نگار اپنے کسی مضمون میں اس تعارض کوحل نہیں کر پائے۔ نہ انہوں نے کوئی اور خارجی حوالے پیش کیے ہیں کہ حضرت مولانا تھانویؓ نے یہ مضامین واقعی مرزا صاحب کی پانچ کتابوں سے ہی اخذ کیے ہیں۔ فسن ادعی فعلیہ البیان.

رفع تعارض

رفع تعارض کے لیے تمام عقلی احتمالات سامنے لائے جاتے ہیں۔
یہاں رفع تعارض اس صورت میں ہوتا ہے کہ کسی اور کتاب کو مرزا صاحب اور حضرت مولاتا تھانوی میں واسط بنایا جائے اور سمجھا جائے کہ اس کتاب میں مرزا صاحب کی پانچوں کتابوں کے مضامین بلاحوالہ منقول ہوں گے اور مولاتا تھانوی نے اس کتاب سے وہ مضامین اپنی کتاب میں لیے ہوں گے رفع تعارض کے فاور کی سب احتمالات کو دیکھنا ہوتا ہے راقم الحروف نے اگر اس رفع تعارض کے لیے سب احتمالات کو دیکھنا ہوتا ہے راقم الحروف نے اگر اس رفع تعارض کے لیے سب احتمالات کو دیکھنا ہوتا ہے راقم الحروف نے اگر اس رفع تعارض کے لیے سب احتمالات کو دیکھنا ہوتا ہے راقم الحروف نوجہ دلائی ہے تو کوئی گناہ کو چہ میں بھی موتا ہے کہ جناب محرشمیر ہرل علمی مضامین اور تاریخی تحقیقات کے کوچہ میں بھی مجول کر بھی نہیں گذرے ورنہ وہ بھی اسے عذر گناہ برتر از گناہ کا عنوان نہ دیتے۔''

قادیانی حضرات ہمارے اس بیان پر بہت سے پا ہوئے ہیں لیکن علمی طور پر وہ ان دو احتمالات کی راہ بند نہ کر سکے، ہمارے پیش کردہ احتمال ناشی عن الدلیل سے اور قادیانیوں کو آئیس قرار واقعی جگہ دینی چاہیے تھی مگر وہ تو اس نشہ میں ڈو بہوئے سے کہ انھوں نے واقعی عقل کو کم کر دینے والے انکشافات کیے ہیں ہم کہیں کے کہ ان سے عقل واقعی مجم ہوئی ہے جنہوں نے اور طرف سوچنا ہی چھوڑ دیا ہماری نہیں نہ ان کی جنہوں نے صورت حال کا صحیح جائزہ لیا اور آخر کار

وہ اینے اس دعویٰ پر آ مسلے کہ کتاب بھی پیش کرو۔ جن سے دونوں نے بیہ مضامین لیے ہوں۔

قاديا نيول كونصف صدى بعديه أنكشاف كيول موا

حضرت مولانا تھانوی کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً نصف صدی سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیا نیوں نے اب اس مسئلہ کو کیوں اُٹھایا اور نصف صدی اس پر کیوں خاموش رہے؟ اگریہ بات اس وفت اٹھائی جاتی جب حضرت تھانویؓ کے وہ احباب و خلفاء موجود نتھے جو اپنے وفت میں اس کا جواب دے سکتے تھے وہ حضرت تھانویؓ، سے بھی بہت قریب کا تعلق رکھتے تھے وہ فوراً بتا دیتے کہ حضرت تھانویؓ نے کس ایک کتاب سے بیہ ا قتباسات کیے ہیں۔ لیکن قادیانیوں نے بیہ بات اس وقت اُٹھائی جب حضرة مولانا عاشق اللي ميرتقي، محدث العصر حضرت مولانا ظفر احمد عثاتيٌ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیو بندیٌ، نیشخ الحدیث حضرت مولانا محمه زکریا صاحب سهار نپوری حضرت مولانا مفتی محمود حسن مختکوبی اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ جونمی حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب کی وفات ہو کی قادیانی میرانکشاف لے کر سامنے آھے کہ شاید اب اس دور کا کوئی مخض نہ ملے جو حضرت تعانویؓ کی اس تالیف کا پس منظر

قادیانیوں کی بیاتی طویل خاموثی خود اس بات کا پنة دیتی ہے کہ انہیں انچی طرح معلوم تھا کہ حضرت تھانویؒ نے بہت عبارات مرزا صاحب کی کتابوں سے نہیں لیں لیکن محض اس امید پر کہ اب شاید اس دور کا کوئی آ دمی نہ رہا ہو۔ جو صورت واقعہ کی عینی شہادت دے سکے وہ اچا تک بیا تکشاف سامنے لے آئے۔

# اہل اسلام کی طرف سے جوالی کارروائی

ہم نے دوست محمہ شاہر کے اس انکشاف کو پڑھتے ہی ندکورہ اختالات جو ناشی عن المدلیل سے پیش کر دیئے سے تاکہ وہ اس ایک کتاب کی تلاش کریں جہاں سے مرزا صاحب اور مولانا تھانوی دونوں نے یہ اقتباسات لیے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہماری اس درخواست پر پچھمل کیا جاتا، عبداللہ ایکن زئی نے کمالات اشرفیہ کے نام سے ایک رسالہ اس میں لکھ مارا اور وہی لکیر پیٹتے رہے کہ پچھ بھی ہو حضرۃ تھانوی نے یہ مضامین صرف مرزا صاحب کی کتابوں سے ہی لیے ہیں۔

دوست محمہ شاہر تو اس ندکورہ اکشاف کے بعد سامنے نہیں آئے ممکن
ہے انہیں وہ کتاب مل گئ ہو جہال سے حضرۃ تھانویؒ نے یہ اقتباسات لیے ہے
لیکن ان کی جماعت کے محمد شبیر ہرل اور عبدالرجیم بھٹہ (پورے والا کے) اس پر
ہرابر مصرر ہے کہ حضرۃ تھانویؒ نے یہ ''کسپ فیض'' مرزا صاحب کی کتابوں سے
ہی کیا ہے دوست محمد شاہر کو چاہیے تھا کہ اگر انہیں وہ کتاب مِل گئ تھی تو وہ اپنے
ان ساتھیوں کو بھی اس کا پہتہ دے وہ ہے۔

ہم نے ان قادیانی مضمون نگاروں کا پورا تعاقب کیا اور اس کے ملغ و مؤرخ سب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور ہم نے انہیں یہ اصولی بات سمجھائی کہ حضرۃ تھانویؓ نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں جس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ ایک کتاب ہے اور حضرت نے یہ با تیں سب اس کتاب سے لی ہیں نہ کہ مرزا صاحب کی پانچ کتابوں سے اور انہیں (قادیا نیوں کو) حضرت تھانویؓ کی اس بات کو یے جانا چاہیے اور حضرت کا دیا ہوا حوالہ ذکر کرنے کے بغیرا ہے اس انکشاف کو یے جانا چاہیے اور حضرت کا دیا ہوا حوالہ ذکر کرنے کے بغیرا ہے اس انکشاف کو آگے نہ پھیلانا چاہیے کے ونکہ پھر یہ ایک انکشاف نہ ہوگا ایک خیانت ہوگی۔

# حضرة تفانوی کے اصل ماخذ کی نشاندہی

یہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک ہم عصر مولوی محمد قضل خان کی كتاب ہے جوموضع چنكا بنكيال مخصيل موجر خان صلع راولينڈى كا رہنے والا تھا انگریز حکومت کے بہت قریب تھا۔ ایک مجلس کی طلاقی ثلاثہ کے بارے میں اس نے جولکھا ہے اس سے پیتہ چاتا ہے کہ وہ غیر مقلدتھا اور کئی غیر مقلد (جیسے حکیم نورالدین مجیوی مولوی عبدالکریم سیالکوئی مرزا غلام احمہ کے پیروؤں میں شامل ہے یہ غیر مقلد نصل محمد خال بھی مرزا غلام احمد کا معتقد تھا فلیفہ و حکمت کے پیرائے میں لکھنے کی اسے اچھی مشق تھی یہاں تک کہ مرزا صاحب بھی اس سے بہت استفادہ کرتے تھے اور تحکیم نور الدین بھی اس سے اس کی کتابیں بری عقیدت مندی سے لیتے تھے۔ مرزا غلام احمد کی یا نچوں کتابوں کی عبارات اس کی کتاب اسرارِ شریعت میں مختلف مواقع برمن وعن موجود ہیں۔ ان مباحث میں نہ جائیں اس مؤلف نے مرزا صاحب کی کتابوں سے بیمضامین لیے ہیں یا مرزا صاحب نے اس کے مسودات سے میہ مضامین تقل کیے ہیں یا دونوں نے اینے سے پہلے کی مسی کتاب سے لیے ہیں سردست ہم اس پر بحث نہیں کرتے اس وقت صرف حضرۃ تھانویؓ کی براۃ پیشِ نظر ہے کہ حضرۃ نے بیہ مضامین مرزا غلام احمد کی کتابوں سے نہیں لیے اس ایک کتاب سے لیے ہیں۔ اور اس کتاب کا نام اسراد شریعت ہے۔

كتاب اسرار شزيعت كالتعارف

اسرار شرکیت تمین ضخیم جلدوں میں ایک اُردو تالیف ہے۔ مؤلف نے شریعت کے جملہ مسائل واحکام کوعقلی اور فطری استناد مہیا کرنے کی ایک بھر پور کوشش کی ہے۔ ناپختہ علم کے باعث جا بجا تھوکریں بھی کھائی ہیں اور کئی ہے بنیاد با تمیں بھی کی ہے۔ تاہم اندازہ ہوتا ہے کہ مؤلف ندکور نے اس عظیم مہم کو بنیاد با تمیں بھی کی ہے۔ تاہم اندازہ ہوتا ہے کہ مؤلف ندکور نے اس عظیم مہم کو

سرانجام دینے میں تیرہ سوسال کے علماء اسلام اور فلاسفہ حکمت کی کتابوں کا بھی میچھ مطالعہ کیا ہو گا۔ بیا کاوش ان کی پوری زندگی کا نچوڑ معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب میں حمنی طور پر بعض مسائل شریعت کو ہی عقل کے ڈھانیج میں نہیں ڈھالا گیا۔ بلکہ جملہ مسائل شریعت کو باب وار عقلی اور فطری استناد مہیا کیا گیا ہے۔ سواس باب میں بیا کتاب اصول کی حیثیت رکھتی ہے بروی جامع اور صحیم کتاب ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی یانج کتابوں میں جہاں یہ بحثیں کی ہیں۔ ان کی ان کتابوں کا موضوع مسائل شریعت کا فطری جائزہ نہیں ماسوائے ایک كتاب كے (اسلامی اصول كی فلاسفی) باقی سب كتابوں کے موضوع دوسرے ہیں۔مرزا صاحب نے ان میں ضمناً بیعقلی مباحث ذکر کیے ہیں کتابوں کے تام خود ان مختلف موضوعات کا پہتہ دے رہے ہیں۔کشتی نوح، و آربیہ دھرم، برکات الدعاءتيم دعوت وغيره سواس ميں شك نہيں كه كتاب اسرارِ شريعت اس موضوع کی ایک اصولی کتاب ہے اور مرزا صاحب کی کتابیں ضمنا کہیں کہیں ان عقلی مباحث کو لے آئی ہیں۔ امرارِ شریعت تین جلدوں کی ایک صحیم کتاب ہے جسے و مکھے کر اندازہ ہوتا ہے کہ مؤلف کے کم از کم پندرہ ہیں سال اس کتاب کی تالیف یر سلکے ہوں مے۔مؤلف نے اس کے سرورق پر لکھا ہے۔

"بیہ کتاب صرف میری طبع زاد یا خیالات کا بھیجہ نہیں بلکہ اسلام میں تیرہ سوسال سے اس زبانہ تک جو بڑے بڑے مشہور ومعروف روحانی فلاسفر اور ربانی علاء کرام گزرے ہیں اکثر مسائل کے اسرار و فلاسفیاں ان کی تقاریر مقدمہ سے بھی اخذ کی گئی ہیں۔ الغرض اسلامی تائید کے لیے اُردو زبان میں جامع بے نظیر اس فن میں یہی ایک کتاب شائع ہوئی ہے اور اسلامی علوم کے اسرار بیان کرنے میں بحر محیط ہے۔"
ہوئی ہے اور اسلامی علوم کے اسرار بیان کرنے میں بحر محیط ہے۔"
اہل علم اور اہلی قلم برمختی نہیں کہ تیرہ سوسال کے بوے بوے علاء کی

کتابوں کو کھنگالنا، ان کے خلاصے نکالنا اور ان برغوروفکر کرنا اور پھر انہیں اینے الفاظ میں باب وار لانا اور تنین صحنیم جلدوں پر ایک بحرمحیط پیش کرنا کوئی ایبا کام تہیں جو جار یا تج سال کی پیداوار ہو۔ بیعظیم کام پندرہ ہیں سال سے مم کسی طرح اس تھج پر تر تبیب نہیں یا سکتا۔ بیہ مؤلف کی پوری زندگی کا حاصل ہو گا۔ تا ہم مؤلف اس کتا ب میں حضرت امام غزالی، امام فخرالدین رازی، حضرت شیخ سر مهندی، حضرت شاه ولی الله محدث دبلوی اور حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی جیے حکماء اسلام کے پیرابیہ بیان تک نہیں پہنچ سکے ورنہ حضرت تھانوی بیدنہ کہتے کہ اس کتاب کے بہت سے ایسے مضامین بھی ہیں جو شیراز ہ شریعت سے منظبق ہوتے کہیں نظر نہیں آتے معلوم ہوتا ہے مصنف اپنی اس علمی کاوش میں کا میاب تہیں ہوسکا۔اس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمہ سے وابسکی کے بعداس کے اس علمی سفر میں کافی روک آسٹی تھی اور اس سے بہت سے ایسے مضامین بھی صادر ہوئے جن میں کوئی فکری اور علمی جھلک نہیں یائی جاتی اس كتاب (اسراد شريعت) كابي تعارف آب كے سامنے آچكا ہے اس كے ان . انكشافات كالجمي تجمه مطالعه فرمائيں۔اب ہم بھی چند انكشافات ہديہ قارئين پيش

مرزا غلام احمد کی وفات ۱۳۲۱ھ میں ۱۸ سال کی عمر میں ہوئی۔ اسرایہ شریعت ۱۳۲۷ھ میں شائع ہوئی۔ فلاہر ہے کہ مرزا غلام احمد کی زندگی میں ہی کتاب نے ترتیب پائی ہے اور جونہی کتاب شائع ہوئی قادیانی سربراہ حکیم نور اللہ بن نے ترتیب پائی ہے اور جونہی کتاب شائع ہوئی قادیانی سربراہ حکیم نور اللہ بن نے بیس کتابوں کا آرڈر دیدیا اور اسے عام تقسیم کیا۔ قادیانیوں کی بیاس فتم کی کارروائی پید دیتی ہے کہ قادیانی حلتے اس کتاب کی اشاعت کا شدید انظار تھا کتاب سے اچھی طرح واقف تھے اور انہیں اس کی اشاعت کا شدید انظار تھا

ورنہ کسی کتاب کا اشتہار دیکھ کر انسان پہلے وہ کتاب منگاتا ہے اسے صحیح پائے تو مزید سنحوں کا آرڈر دیتا ہے۔ اسرارِ شریعت جلد دوم کے آخری صفحہ پر مؤلف مولوی محمد فضل خال صاحب لکھتے ہیں۔

"علامه حکیم نور الدین صاحب امام فرقه احمدید نے کتاب اسرار شریعت کا اشتہار دیکھتے ہی محض ازراہ امداد اسلامی بیس نسخے خرید نے کا خط خاکسار کولکھا اور بعد طبع سالم قیمت بر بیس نسخے خرید لیے ....."

یہ خط کب لکھا گیا؟ کتاب کی طباعت سے پہلے، کتاب چھینے پر سالم قیت بر بیس کتابین خرید لی گئیں ..... کتاب کب شائع ہوئی ۱۳۲۷ھ میں . ظاہر ہے کہ بیہ خط کتاب کی اشاعت سے ایک دو سال پہلے لکھا گیا ہو گا۔ اُن دِنوں کتابوں کے اشتہار ان کی اشاعت سے کافی پہلے نکلتے تھے۔خود مرزا غلام احمد کی کتاب برابین احمدید کا اشتہار اس کے چھینے سے کتنا پہلے نکلاتھا؟ سو اس میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حکیم نور الدین صاحب کا بیہ خط خود مرزا صاحب کی زندگی میں لکھا گیا ہے اور متبادر یہی ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے ایماء ہے ہی نکھا گیا ہوگا۔ ہاں جس وفت مؤلف نے ندکورہ بالا نوٹ لکھا اس وفت علیم نور الدین بینک جماعت کے امام بن مجلے تھے۔ اگر بیہ خط واقعی مرزا صاحب کے ایماء سے لکھا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ مرزا صاحب اس کتاب کی اشاعت سے پہلے اس سے اچھی طرح باخبر منے اور بیاس صورت میں ہوسکتا ہے كمسوده يا مؤلف كى بعض تحريرات خطوط كى شكل مين مرزا صاحب كى نظر سے منزری ہوں اور مؤلف نے مرزا صاحب کی علمی امداد کے لیے بیانبیں بھیجی ہوں۔

عیم نور الدین صاحب سے زیادہ کون مرزا غلام احمد کے قریب ہوگا اور ان سے زیادہ کس کی مرزا صاحب کی کتابوں پرنظر ہوگی؟ انہوں نے کتاب امرار شریعت اسے شوق سے منگائی بھی اور پڑھائی بھی۔ اور اس میں بعض لمبے مضامین کو مرزا صاحب کی کتابوں سے لفظ بہ لفظ ملتے بھی پایا ہوگا مصنف نے ان عبارات کے آگے مرزا صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ اس پر حکیم نورالدین صاحب اور ان کے طلقے کے لوگ برابر خاموش رہے اور کسی نے بیہ بات نہ اٹھائی کہ اس کے بعض مندرجات مرزا صاحب کی پانچ کتابوں کے مندرجات سے ہو بہو ملتے ہیں۔ حکیم صاحب یا ان کے کسی ساتھی نے یہ آواز کیوں نہ اٹھائی ۔۔۔۔ اور عقل کو گم کر دینے والا جو انکشاف آج نصف صدی بعد مولانا تھائوی کے خلاف ہوا وہ اس وقت مولوی محرفضل خاں آف کوجرخاں کے خلاف ہوا وہ اس وقت مولوی محرفضل خاں آف کوجرخاں کے خلاف ہوا وہ اس بی منظر میں جھائنے کی شدید ضرورت ہے۔

اس کا ایک بی جواب ہے جو قرین قیاس ہے وہ یہ کہ اس وقت مولوی محمون خال زندہ سے جو اس بات پر واضح طور پر کہہ سکتے سے کہ مرزا غلام احمر نے ان مضامین کا کسب فیض خود ان سے کیا ہے اور یہ کہ یہ مرزا صاحب کی عادت تھی کہ اپنی کتابوں کے دوران تعنیف وہ وقت کے دیگر اہل قلم سے قلمی المداد کیتے ہے۔ اگر اس بات کے کھلنے کا ڈر نہ تھا تو بتلا ہے کیم نور الدین صاحب اوران کے احباب اس پر کیوں بالکل خاموش رہے؟ اور پوری جماعت بون صدی تک اس پر خاموش کیوں رہی؟ ۔۔۔۔۔ آکندہ ہم ان اقتباسات کو جو دوست محمد شاہر یا عبد اللہ ایمن زئی نے مرز اغلام احمد اور حضرة تھانوی کی عبارات کے تھابلی مطالعہ میں پیش کریں ہے۔ مولوی محمد فضل خاں اور مرزا غلام احمد کی تقابلی مطالعہ میں پیش کریں ہے۔

انکشاف مبرس ممان

بیر کمان نہ کیا جائے کہ مولوی محمد فعنل خان نے ان مضامین پر مرزا غلام احمد کا حوالہ اس لیے نہ دیا ہوگا کہ عام لوگ ان کے مخالف نہ ہو جا کیں۔ بیروہ

توجیہ ہے جوعبداللہ ایمن زئی نے حضرۃ تھانویؓ کے بارے میں اختیار کی ہے۔ ایمن زئی صاحب حضرۃ تھانویؓ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ " انہوں نے مرزا صاحب کی کتابوں کے صفحات تقل کرتے ہوئے ان کی کتب کے حوالے کیوں درج نہیں کیے .....اگر حضرت تھانوی ا پنی کتاب میں مرزا صاحب کا نام یا ان کی کسی کتاب کا نام درج کر ویتے تو متعصب اور تنگ نظر لوگ ان کی جان کے دستمن ہو جاتے اور ان کی کتاب کونذراتش کردیتے۔' ( کمالات اشرفیدص ۴۵،۲۵) ممکن ہے قادیانی مضمون نگار مولوی محمد فضل خال کے بارے میں بھی يمى توجيه اختيار كريں۔ ہم جواباً عرض كريں كے۔ يہاں ايبا كوئى احمال سرے سے نہیں ہے۔ مولوی محمد فضل خال نے اس کتاب اسرار شریعت میں بعض مضامین مرزا غلام احمہ کے دوسرے ساتھیوں سے لیے ہیں اور انہیں ان کا حوالہ وے کر اپنی کتاب میں جگہ دی ہے ..... غلامی کی فلاسفی بر مولوی محمد علی لا ہوری کا ایک بورامضمون مصنف نے اپنی اس کتاب کی دوسری جلد کے ص ۲۷۵ پر دیا ہے جوس ٣٢٩ تک بھیلتا چلا گیا ہے۔مضمون کے آخر میں لکھا ہے۔ '' حقیقت غلامی کامضمون رساله ریولو آف ریلیجنز مؤلفه علامه مو**لوی محمه** علی سے لیا گیا ہے'۔ (اسرادِ شریعت جلد نمبر ۲ ص ۳۲۹) مؤلف نے ایک مقام پر مرزا غلام احد کا بھی نام لیا ہے اور انہیں ایسے الفاظ ہے ذکر کیا ہے کہ جسے دیندارمسلمان کسی طرح پیندنہیں کرتے کیکن مؤلف نے کسی مخالفت کی برواہ نہ کرتے ہوئے مرزا صاحب کا نام واضح طور برلیا ہے۔ تعلیم نور الدين صاحب كاحواله بهي أيك جكه ديا ہے۔ (اسرار شريعت جلد دوم ص ٣٨٠) مرزا غلام احمد کے بارے میں موصوف لکھتے ہیں۔ ''مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مرحوم اور ان کے حلقہ کے لوگ

حضرت عیسیا کوفوت شدہ مانتے اور ان کے نزول بروزی وظہور مہدی وخروج دجال کے قائل ہیں' (اسرار شریعت جلد ۳۳ ص ۳۷۲)

آنخضرت مَا النظیم کے معراج کے متعلق مؤلف مذکور جمہور مسلمانوں کے متعلق مؤلف مذکور جمہور مسلمانوں کے متفقہ عقیدے کے خلاف واشکاف لفظوں میں لکھتا ہے اور اسے بی فکر لاحق نہیں ہوتی کہاوگئیں سے موصوف لکھتے ہیں۔

'' در حقیقت بیرسر کشفی تھا جو بیداری سے اشد درجہ پر مشابہ ہے۔۔۔۔۔ بیہ سفراس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا'' (ایصناً ص ۳۷۱)

ان تفریحات کے ہوتے ہوئے اس اخمال کو قطعاً کوئی راہ نہیں کہ مؤلف نے عامۃ الناس کے دباؤ کے تحت ان اقتباسات کو مرزا صاحب کی کتابوں سے نہ لکھا ہوگا ۔۔۔۔ حق بیہ کہ اس نے بیمضامین مرزا صاحب کی کتابوں سے نہیں لیے نہ اسے دوسروں کی محنت کو اپنے نام سے پیش کرنے کا شوق تھا، اگر وہ مولوی محم علی لا ہور کا مضمون اس کے نام سے پیش کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا تو مرزا صاحب کی با تیں ان کے نام سے پیش کرنے میں اسے کیا خوف محسوس ہوسکتا تھا۔ سو بیہ واضح ہے کہ اس نے بیمغامین مولوی محموضل خاں نہیں لیں۔ بلکہ اس کے برعکس مرزا صاحب نے بیمضامین مولوی محموضل خاں سے لیے ہیں۔

انكشاف نمبرهم

ممکن ہے قادیانی کہمرزا صاحب ملہم ربانی تھے اور مولوی محرفضل خال ایک عام مؤلف اور دونوں ایک زمانے کے تھے۔ سوقرین قیاس یہ ہے کہ مولوی محرفضل خال نے مرزا صاحب سے مضامین لیے نہ کہ مرزا صاحب نے مولوی محرفضل خال سے جوابا محذارش ہے کہ مولوی محرفضل خال بھی اپنی جگہ مدی الہام تھے اور ایخ آپ کومرزا صاحب سے کم نہ محصے تھے ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

مؤلف جب خود اس روحانی مقام کے مرگی ہیں کہ الیمی کیفیات ان پر اجمالاً منکشف ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں مرزا صاحب کی کتابوں سے ان اقتباسات کو بلاحوالہ لینے کی قطعاً کی کوئی ضرورت نہ تھی، سوقرین قیاس یہی ہے کہ خود مرزا صاحب نے ہی ان سے قلمی استفادہ کیا ہے۔ ورنہ ان کی جماعت کہ خود مرزا صاحب نے ہی ان سے قلمی استفادہ کیا ہے۔ ورنہ ان کی جماعت کے لوگ اسرار شریعت کے ان مندرجات پرضرور سوال اٹھاتے۔

ایک سوال

ایک وال کے قلمی ان کے خطوط سے یہ مضامین نے مولوی محمد فضل خال کے قلمی مسودات سے یا ان کے خطوط سے یہ مضامین لیے ہوں تبھی لائق تشلیم ہو سکتی ہے مرزا نے بھی اپنی کتابوں کے دورانِ تالیفِ وقت کے دوسرے اہلِ علم سے بھی بھی مدد ما تکی ہواور انہیں کہا ہو کہ وہ اپنی کتابوں میں ان کے مضامین کو بھی حب موقع جگہ دیں گے اور اس طرح اسلام کی ایک مشتر کہ خدمت ہوگ ۔ جوابا عرض ہے کہ ہاں مرزا غلام احمد کی واقعی عادت تھی کہ وہ وقت کے دیگر اہلِ علم سے علمی مدد ما تکتے اور انہیں برطا کہتے تھے کہ وہ اسے اپنی کتابوں میں دیگر اہلِ علم سے علمی مدد ما تکتے اور انہیں برطا کہتے تھے کہ وہ اسے اپنی کتابوں میں خب موقع جگہ دیں گے۔ سوید کیامکن نہیں کہ مرزا صاحب نے مولوی محمد فضل خان سے خانصاحب سے بھی اسی قتم کی مدد ما تکی ہواور بیا قتباسات مولوی محمد فضل خال کے واضاحب نے اپنی پانچ کتابوں میں حسب موقع بھیلا دیا ہو۔

## انکشاف نمبره

مرزا غلام احمد قادیانی کی عام عادت تھی کہ وہ اپنی کتابوں کے دورانِ تالیف وقت کے دوسرے اہل علم سے مدد مانگتے تھے۔ اس سلسلے میں ہم مرزا صاحب کے بی چندخطوط پیش کرتے ہیں جوانہوں نے مولوی جراغ علی صاحب متوفی ۱۸۹۵ء) کو لکھے تھے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب آنریری سیکرٹری انجمن ترقی اُردو یا کتان نمبر۱۹۲ میں چند ہم عصر کے نام سے مولوی چراغ علی صاحب کے ذکر میں لکھتے ہیں۔

"جس وقت ہم مولوی صاحب مرحوم کے حالات کی جبتی میں سے تھ تو ہمیں مولوی صاحب کے کاغذات میں سے چند خطوط مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مرحوم کے بھی ملے جو انہوں نے مولوی صاحب کو لکھے تھے۔ اور اپنی مشہور اور پُرزور کتاب براہین احمد سے کی تالیف میں ان سے مدد طلب کی تھی (چند ہم عصرص ۱۹۸۸ تاظم پریس کراچی طبع ۱۹۵۰ء)

مرزا غلام احمد قادیانی کے دوسروں سے کسپ فیض کرنے کے بارے میں بیدایک غیر جانبدار شہادت ہے مولوی عبد الحق صاحب کا مرزا غلام احمد ک نام کے ساتھ مرحوم لکھنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب قادیانی اختلافات میں جمہور علائے اسلام کے ساتھ نہ تھے اور مرزا صاحب کی تکفیر نہ کرتے ہول گے۔سوان کی بیشہادت ایک غیر جانبدار شہادت ہے جے تسلیم کیا جانا چاہیے ممکن ہے اس طرح کے خطوط مرزا صاحب نے مولوی محرفضل خال کو جسی لکھے ہول۔

اب ہم یہاں مرزا صاحب کے چار خطائقل کرتے ہیں جو آپ نے مولوی چراغ علی صاحب کو لکھے معلوم نہیں اس قتم کے اور کتنے لا تعداد خطوط ہوں گے جومرزا صاحب نے وقت کے دیگر اہل علم کو لکھے ہوں گے۔

مرزا غلام احمه قادیانی کا خط بنام مولوی چراغ علی صاحب

آپ کا افتخار نامہ محبت آمودِ ورود لایا۔ اگر چہ پہلے سے مجھ کو بہ نیت الزام خصم اجتماع برابین قطعیہ اثبات نبوت وحقیقت قرآن شریف میں ایک عرصہ سے سرگری تھی۔ گر جناب کا ارشاد موجب گرم جوثی و باعث اشتعال شعلہ حمیت اسلام علی صاحبہ السلام ہوا اور موجب اذ دیا و تقویت و توسیع حوصلہ خیال کیا گیا کہ جب آپ سا اولوالعزم صاحب نضیلت دینی و دنیوی تہہ دل سے حامی ہوا ور تائید دین حق بین دئی گری کا اظہار فرما و نے تو بلاشائبہ ریب اس کو تائید غیبی خیال کرنا حاجے۔ جزاکم اللہ تعم الجزاء

ماسوا اس کے اگر اب تک کچھ ولائل یا مضامین آپ نے نتائج طبع عالی سے طبع فرمائے ہوں وہ بھی مرحمت ہوں ..... (مرزا صاحب یہاں وہ مضامین مانگ رہے ہیں جو کہیں چھے ہوئے نہیں۔مولوی صاحب کے اپنے طبعزاد اور ان کی اپنی فکر کا نتیجہ ہوں، مرزا صاحب یہاں انہیں اپنے مضامین میں جگہ دینا جا ہتے ہیں اسی طرح اگر مرزا صاحب نے مولوی محمد فضل خان سے علمی مدد مانگی ہو یا ان کے قلمی مسودوں سے استفادہ کیا ہوتو یہ بالکل قرین قیاس ہے کوئی تعجب کی بات نہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ مرزا صاحب دفت کے دوسرے اہل علم سے اپنے مضامین میں ضرور مدد لیتے تھے اور لکھتے تھے۔مضمون مبارک سے ممنون فرما دیں۔ مرزا غلام احمد کا ایک اور خط مولوی چراغ علی صاحب کے نام (بی خط ۱۹ فروری ۱۸۷۹ء کا ہے)

فرقان مجید کے الہامی اور کلام اللی ہونے کے ثبوت میں آپ کا مدد کرنا باعث ممنونی ہے ندموجب نا کواری، میں نے بھی اس بارہ میں ایک چھوٹا سا رسالہ تالیف کرنا شروع کیا ہے۔ خدا کے فضل سے یقین کرنا ہول کہ عنقریب

حیب کرشائع ہو جائےگا۔ آپ کی اگر مرضی ہوتو: دجوہات صدافت قرآن جوآپ کے دل پر القاء ہوں ( قرآن مجید کی صدافت پر مولوی چراغ علی کے دلائل اینے رسالہ میں مختلف مواقع پر درج کرنا مرزاصاحب کے ذوق تصنیف کا پیتہ دے رہا ہے، مضامین القاء تو ہوں مولوی چراغ علی کے ول میں اور چھپیں مرزا غلام احمد کے نام سے سلطان الفکم کا رہی عجیب ذوق تصنیف ہے) میرے یاس جھیج دیں تاكداى رساله من حب مواقع اندراج يا جائے ياسفير مند ميں کیکن جو براہین (جیسے معجزات وغیرہ) زمانہ گذشتہ سے تعلق رکھتے ہوں ان کاتحریر كرنا ضروري نهيس كه منقولات مخالف برجحت قوية بيس أسكتيس جونفس الامرميس خوبی اور عمر می کتاب الله میں یائی جائے یا جو عند انعقل اس کی ضرورت ہو وہ د کھلائی جاہیے۔ بہر صورت میں اس دن بہت خوش ہوں گا کہ جب میری نظر آپ کے مضمون (دوسروں کے مضمونوں کا انتظار اور ان کی طلب میں بدلجاجت اور عاجزی آج تک کسی ایک مخض کے کلام میں نہیں دیکھی منی جو آسانی امامت کا مدعی اور الہامی علوم کا دعویدار ہو۔ مرزا صاحب کی بیہ عاجزی یا وفت کے ان اہل علم کے سامنے ہوتی تھی جن سے انہیں علمی مرد کمتی ہو یا انگریزوں کے سامنے جن کے اوام خرواند مرزا صاحب کے شامل حال ہوتے تھے۔) پر پڑے گی آپ بمقتصاء اس کے کہ الکریم اذا وعد وفی مضمون تحریر فرما دیں لیکن کوشش کریں کہ كيف ما اتفق محمدكواس سے اطلاع موجائے۔

مرزا غلام احمد کا ایک اور خط بنام مولوی چراغ علی (بیخط ۱۰ مئی ۹۵۸۱ و کا ہے)

کتاب (برابین احمریہ) ڈیڑھ سو جزو ہے جس کی لا گست تخیبنا نو سو چالیس رویے ہے اور آپ کی تحریر کلی ہو کر اور بھی زیادہ منخامت ہو جائے گی۔ مولوی عبدالحق صاحب ان خطوط کونقل کرنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور بیرائے ہماری رائے کے بہت قریب ہے۔
"الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور بیرائے ہماری رائے کے بہت قریب ہے۔
"ان تحریوں سے ایک بات بیٹا بت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب مرحوم نے مرزا صاحب مرحوم کو برائین احمد یہ کی تالیف میں بعض مضامین سے مدد دی ہے۔"
(چند ہم عصرص ۵۰)

ایک دفعہ علیم نور الدین نے مرزا صاحب کو برے سخت پیرایہ میں کہا تھا کہتم نے براہین احمد یہ میں عیسیٰ بن مریم کے دوبارہ آنے کا عقیدہ اس طرح کیوں لکھ دیا ہے تو مرزا صاحب نے جواب دیا کہ آپ کو کیا پہتے کہ براہین لکھتے کون کون کون سے قلم میرے ساتھ جلے اور وہ قلم کن کن کے تھے۔

اس انکشاف کے بعد اس بات کے جانے میں کوئی دفت نہیں رہی کہ مولوی محد فضل خان کے بعض مضامین شائع ہونے سے پہلے مرزا صاحب کی کتابوں میں اس طرح نقل کیے مجئے رہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حرمت خنز رہے متعلق ایک یاد داشت

مرزا صاحب حرمت خزیر پر بحث کرتے ہوئے "اسلامی اصولوں کی فلاسفی" میں بیہ بھی لکھ مے بیں کہ حرمت خزیر اسلام کی خصوصیات میں سے جو پہلی شریعتوں میں نہ تھی (طاحظہ ہو اسلامی اصولوں کی فلاسفی بحث حرمت خزیر) حالاتکہ قرآن شریف نے بی خزیر کوحرام قرار نہیں دیا اس سے پہلے توراة میں بھی اس کی حرمت بیان کی گئی تھی جس طرح مسلمان بیہ کہ سکتے ہیں کہ اسلامی اصول کی فلاسفی دیکھو کہ خزیر جیسے نجاست خور اور بے غیرت بین کہ اسلامی اصول کی فلاسفی دیکھو کہ خزیر جیسے نجاست خور اور بے غیرت بان رک حرمت ہاں بی کہ سکتے ہیں کہ بیا اصول تبھارے ہاں بی کارفرانیس ہارے ہاں بی کارفرانیس ہارے ہاں بھی اس طرح کارفرا ہے۔ تورات میں ہے" اور کو ترام کیا گیا ہی سب سے نایاک ہے کہ اس کے یاؤں تو چرے ہوئے سؤر تبھارے کے اس کے یاؤں تو چرے ہوئے

بیں پر وہ جگالی نہیں کرتا تم نہ ان کا محوشت کھانا او رنہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا۔'' (کتاب مقدس استھناء ہاب، ۱۳ آبت ۸،۷،۷)

ظاہر ہے کہ اس صورت میں اسے وجوہ حرمت خزیر میں تو ذکر کیا جا
سکتا ہے تقابلی جلسہ فداہب میں نہیں جلسہ فداہب میں وہی بات ہوتی ہے جواور
کسی فدہب میں نہ ہوتا کہ اپنے فدہب کا امتیاز ظاہر کیا جا سکے۔معلوم نہیں مرزا
غلام احمد قادیانی نے حرمت خزیر کا یہ مسئلہ جلسہ فداہب میں کیے پیش کر دیا۔ ہو
سکتا ہے کہ بعد میں یہ اس مضمون میں لکھ لیا گیا ہو۔اور اس میں اسرار شریعت
سے استفادہ کیا گیا ہو۔

مرزا صاحب نے اسے جن الفاظ میں پیش کیا ہے اس میں بہت ی عبارت کی غلطیاں بھی ہیں مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں۔

"بہ جانور اول درجہ کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور دیوث ہے۔"
اس میں اور کے بعد نیز کا لفظ لائق خور ہے اور کا بھی وہی معنی ہے جو
نیز کا ہے۔ مرزا صاحب سے اس تم کی غلطیاں بہت ہوتی تھیں پھر مرزا صاحب
کے بیالفاظ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔

"غذاؤل كالجمي إنسان كى رُوح برضروراثر ہے"۔

ذہن إس طرح حميا كہ عبارت يوں ہونى جائے غذاؤى كا اثر بھى انسان كى روح پرضرور ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد كى اور تحريرات بھى ہم نے ديكھى ہيں۔ اس متم كى غلطيال ان سے متصور نہ تھيں معلوم ہوتا ہے ان كے روحانی خزائن میں كئ قلم جلتے تھے۔

ہوسکتا ہے کہ بیعبارت انہوں نے کسی اور صاحب قلم سے لی ہے اور اسے اپنا بنانے کے لیے کہیں کہیں الفاظ بدلے ہوں اور اس کوشش میں ان سے بی

غلطیاں صادر ہوئی ہوں۔

اب مولوی فضل خال اور مرزا غلام احمد کی ایک ہی عبارت دو کتابوں میں دیکھئے

مولوی محمد فضل خال کی کتاب اسراریا مرزا غلام احمد کی اسلامی اصولوں کی

(جس كے مسودہ سے مرزا صاحب نے بيمضافين ليے)

اس بات کا نمس کوعلم نہیں کہ بیہ جانور اول درجہ کا نجاست خور، اور نیز یے غیرت اور د ہوٹ ہے اب اس کے حرام ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ قانون قدرت میں طابتا ہے کہ ایے یلید اور بکہ جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح بر پلیدی ہو، کیونکہ ہم ثابت کر کھے ہیں کہ غذاؤں کا بھی کو بڑھاتا ہے۔

اس بات کا کس کوعلم نہیں کہ بیہ جانور اول درجہ کا نجاست خور، بے غیرت و د بوث ہے اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانونِ قدرت یہی جابتا ہے کہ ایسے پلیداور بکہ جانور کے محوشت کا اثر بدن اور روح برجمی پلید ی ہو۔ کیونکہ ریہ بات ٹابت شدہ اور مسلم ہے کہ غذاؤں کا اثر بھی انسان کی روح بر ضرور ہوتا ہے۔ اس اس انسان کی روح بر ضرور اثر ہے ہیں میں کیا شک ہے کہ ایسے بدکا اڑ بھی اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بدکا اڑ بدی ہوگا۔ جیسا کہ بونائی طبیبوں نے مجمی بدی پریکا جیسا کہ بونائی طبیبوں اسلام سے پہلے بی بیرائے ظاہر کی نے اسلام سے پہلے بی بیرائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا موشت بالخاصیت ہے کہ اس جانور کا موشت بالخاصیت حیاء کی قوت کو کم کر دیتا ہے اور دیوٹی حیاء کی قوت کو کم کرتا ہے۔ اور دیوٹی کو بڑھاتا ہے۔ (اسرادشریعت جلد۲ص ۱۳۳۷، ۱۳۳۷) (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۲۵)

یہ دونوں مصنف ایک دور کے ہیں جو مولانا تفانوی سے قریماً رائع

صدی پہلے ہوئے۔ مولانا تھانویؓ نے جیبا کہ وہ اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھ آئے ہیں کہ انہوں نے بعض مضامین ایک کتاب سے لیے ہیں۔ یہ مضمون اسرار شریعت سے لیا ہے۔ خواہ مخواہ کے جانا کہ انہوں نے یہ مضامین مرزا صاحب کی کتابوں سے بی لیے ہیں یہ منہ زوری اور سینہ زوری ہے۔ اسرایہ شریعت میں اور نیز کے الفاظ نہیں۔ مولانا تھانویؓ کی عبارت میں بھی یہ الفاظ بیں ان کی عبارت میں بھی یہ الفاظ بیں ان کی عبارت امرایشریعت کے مطابق ہے، اس میں ہے:

یوں میں دو کیونکہ بیہ بات ثابت شدہ اور مسلم ہے کہ غذاؤں کا اثر بھی انسان کی روح برضرور ہوتا ہے۔' (ص ۳۳۲)

مولانا تھانویؓ کی عبارت بھی یہی ہے۔ لیکن مرزا صاحب نے اسے اس طرح لکھا ہے۔

''کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پرضرور اثر ہے۔''

اب آپ ہی میہ فیصلہ کریں کہ حضرۃ تھانویؓ نے بیا قتباس اسرارِشریعت سے لیا ہوگا یا مرزا غلام احمد کی کتابوں سے اور عبداللہ ایمن زئی کی اس غلط بیانی کی بھی دل کھول کر داد دیں۔ وہ لکھتا ہے:

"مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ہم ٹا ت کر چکے ہیں معزت تھانوی نے ان الفاظ کو اس طرح تبدیل کر دیا ہے کہ بیہ بات ٹابت شدہ اور مسلم ہے۔ د کیھئے کیا بیدالفاظ اسرار شریعت کے ہیں؟ اب ایمن زئی صاحب کا بیکہنا ہے کہ معزة تھانوی نے بیدالفاظ بدلے ہیں۔ کس قدر کھلا مجموث ہے۔ جو قادیا نیول کو میں دیتا ہے۔

امرار شریعت کی عبارت اصل معلوم ہوتی ہے مباحث عقلیہ میں اپنے خیالات اور نتائج فکر سے استدلال نہیں کیا جاتا یہاں امور مسلمہ پیش کیے جاتے

ہیں۔مولوی محمد نضل خال کا بیر کہنا کہ بیہ بات ٹابت شدہ اور مسلمہ ہے۔ ایک وزن رکھتا ہے اور مرزا صاحب کا بیر کہنا کیونکہ ہم ٹابت کر بچکے ہیں۔ بیریشن ان کا ایک اپنانة بیجہ فکر ہے جس کو عام مباحث عقلیہ میں جگنہیں دی جاسکتی۔

دونوں عبارتوں کوغور سے دیکھو دونوں میں زیادہ صحح اور موقعہ کے مطابق اسرار شریعت کی عبارت طے گی۔معلوم ہوتا ہے بہی اصل عبارت ہے۔ مرزا غلام احمد کی عبارت اس میں چند غلطیاں ملا کر مرتب ہوئی ہے اسرار شریعت کا مرزا صاحب کی وفات کے ایک سال بعد چینا اس سے اس اخمال کی نفی نہیں ہوتی کہ مرزا صاحب کی نظر سے اسرار شریعت کے کچھے جے بصورت مسودہ بطریق خط و کتابت نہ گذرے ہوں کے خصوصاً جب کہ مؤلف اسرار شریعت بول کے خصوصاً جب کہ مؤلف اسرار شریعت کا قادیان سے بہت قریب کا تعلق رکھتے تھے۔ دونوں عبارتیں خود بول رہی ہیں کہ اصل کونی عبارت ہوگی۔ پھرکس نے کس سے لیا ہوگا۔

مرزا صاحب نے اس عبارت میں ایک اور بے ڈھب اضافہ کیا ہے اور وہ قانوانِ قدرت، کے الفاظ ہیں ان برغور سیجئے۔

اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانونِ قدرت کی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن پر پلید ہو۔ بہ عبارت اسرار شریعت میں ان خط کشیدہ الفاظ کے بغیر ہے اور حضرۃ تفانویؓ کی کتاب میں بھی اس طرح ہے مگر مرزا غلام احمد کی عبارت میں بہ الفاظ زائد ہیں۔ آپ ان الفاظ پر غور کریں اور ان کے بغیر عبارت کو آ مے پیچے سے پڑھ کر دیکھیں کہ یہ الفاظ پر غور کریں اور ان کے بغیر عبارت کو آ مے پیچے سے پڑھ کر دیکھیں کہ یہ الفاظ جلی طور پر زائد اور بعد میں طائے ہوئے معلوم ہوئے ہیں۔

ایک پڑھالکما آدمی ہے بچنے پر مجبور ہے کہ امراد شریعت کی عبارت یقیناً پہلے کی ہے۔ کوچمی بعد میں جو اور مرزا صاحب کی عبارت اس میں چند غلطیوں کا اضافہ ہے کو وہ چمی پہلے ہو اور مرزا صاحب نے ای کے مسودات ہے۔

اکتیابِ فیض کیا ہوجیبا کہ ان کی عادت تھی کہ وہ معامراہلِ قلم سے علمی امداد لیا کرتے ہتے۔

ہے جوہ ہو یہ کوئی علمی معارف یا قرآن کریم کی کوئی عمیق تغییری نہیں جوان مصنفین پری کھلی ہوں بلکہ بیدوہ با تیں جوان دونوں نے قبل از اسلام کے بونانی طبیبوں سے لی جی اور دونوں عبارات میں اس کا واضح اعتراف موجود ہے۔ اب اگر حضرۃ تھانوی بھی یہ عبارات اسرار شریعت سے لے لیس تو اس میں کیا اعتراض ہے بیدوہ با تیں جی جو کا فروں سے بھی لی جاسکتی جی اور اس پرکسی کو تجب نہ ہونا چاہے۔ بال بیر حضرۃ تھانوی کا کمال دیانت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب سے کی مقدمہ میں صاف لکھ دیا کہ انہوں نے بعض مضامین ایک کتاب سے لیے جی۔

عبداللدائين زئي كالبك اورجموث

ایمن زئی صاحب حضرۃ مولانا تھانویؒ کے بارے میں لکھتے ہیں۔
"اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں جولٹر پچر تخلیق ہوا اور بڑے بڑے علماء ومفسرین نے اس مسئلے پر جو کچھ لکھا وہ سب حضرۃ تھانویؒ کی نظر میں تھا، گر انہوں نے بیسارا سرمایہ معرفت ایک طرف رکھ دیا اور مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں حرمت خزر رکے جو اسباب بیان کیے ہے وہ اپنی کتاب میں نقل کر دیے۔ (کمالات اشرفیہ ص)

ایمن زئی صاحب نے خط کشیدہ الفاظ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا
نے اس موضوع پر پہلے لکھے مسے لئر پیرکو بالکل درخور اعتنا نہیں سمجھا اور مرزا
صاحب کی عبارت کواپئی کتاب میں جگہدی ہے۔ ہم نے صفرۃ تعانوی کی کتاب
پیراس مقام سے دیکھی۔ آپ نے امراد شریعت کی عبارت نقل کرنے بعداس
موضوع پر پھراوں مواد بھی فراہم کیا ہے اور امراد شریعت کی عبارت میں جو کی دہ

می تھی اسے دیگر مصنفین کی عبارات سے پُر کیا ہے بقول ایمن زئی صاحب اسے پول ہے بقول ایمن زئی صاحب اسے بول سیجھے کہ مرزا صاحب کی عبارت میں جو کمی رہ گئی تھی وہ حضرة تھانوی سے بوری کی ہے۔ حضرة تھانوی کیسے ہیں۔

صاحب مخزن الادوبیہ فساد گوشت خوک (خزیر) اور اس کی حرمت کے وجوہ زیل تحریر کرتے ہوئے ظاہر فرماتے ہیں کہ اس جانور کا گوشت فطرت انسانی کے برخلاف ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

" مورث خوک مولد خلط غلیظ است و مورث حرص شدید و صداع مزمن و داء الفیل و او جاع مفاصل و فساد عقل و زوال مروت و غیرت و حمیت و باعث مخش است و اکثر به از فرق غیر اسلامی آل رائے خورند و قبل ظهور نور اسلام محمد آل را در بازار مے فروختد و بعد ازال در پر سلام حرام و رہے آل ممنوع و موقوف گردید بسیار کثیف و بد ہیبت است."

نیز اس کامکوشت کھانے سے انسان پر فورا سوداوی امراض حملہ آور ہوتے ہیں (المصالح العقلیہ)

ناظرین غور فرمائیں کہ حضرۃ تھانویؓ نے دوسروں کی تحقیقات کیا میسر نظرانداز کی ہیں یا انہیں بھی اپنی اس کتاب میں نقل لیاہے۔ تا ثیے دُعا

مولوی محد نفل خان نے اسرار شریعت میں حقیقت دعا و قفنا پر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے اور بات اس طرح واضح کی ہے گویا وہ اصولی طور پر دعاء و قفنا کی حقیقت سمجھ رہا ہے۔ مرزا غلام احمد کا اس موضوع پر سرسید احمد خال سے واسطہ پڑا تھا۔ اس نے اس میں عمومی پیرایہ ترک کر کے سرسید کو مخاطب بنایا ہے۔ اسرار شریعت مباحث عقلیہ کے موضوع کی ایک اصولی کتاب ہے اور الی کتابوں کا پیرایہ بیان عام ہوتا ہے الی کتابوں میں خاص افراد سے خطاب نہیں

مولار اب آب وولول کمایول کو دیکھیں بورخود فیصلہ کریں کہ اصل عبارت کوک ہوئی ہوراسے کس نے بدل کر استے خاص موضوع میں چیش کیا ہے۔ پھو بھی ہو حعرة تمانوی نے بیمبارات اسرارشریعت سے ق بیں اور بیا بات ان کے دیئے حوالے کے مستن مطابق ہے۔ مرزا صاحب کی کہایوں سے انہوں نے انہیں تھا۔ تبیس کیا۔مرزا مدحب نے بیموادمولوی محمطال خال سے لیا ہے۔

ومراد شريعت مولوي محمضنان خال مسيح تركات الدعاء مرزا غلام سمر

ا اُرجِه ونیا کی کوئی خیروشرمقدد ہے اگرجِه دُنیا کا کوئی خیروشرمقدد ہے مثلاعلم عب مراسر بالل ہے دو تھیم سے جی کد مثل علم عب مراسر بالل حقی نے دونوں می بھی کھ بھی اثرا ے دوکیم حقی نے دونوں میں کھ فيس ركما جب كدخدا تعالى ال بات الملمى الرقيس ركما ... خدا تعالى ال برقط ہے کہ تربد اور ستا ہوں است برتو قادد تھا کہ تربد اور ستمونیا ہور حب الملوك عملة الياقى الركم ستالادب الملوك عملة الياقوى الر کرفن کی ہیں خماک کمانے کے کی کرفن کی ہیں توماک کمانے ماتھ ی دست محمث جاتے ہیں یا کے ماتھ ی دست محمث جاکی یا

خانی فہیں جہم قدرت نے اس کی خانی فہیں جہم قدرت نے س کے حعول کے لیے ہمیاب مقرد کردکھے حصول کے سے ایسے اسب مقرر کر جیں جن کے سلحے مورسے ہڑ میں کسی کے جی جن کے سلحے اور سے ہڑ میں المعتل منديوكلام بمين مثلا أرجه مقدريها مستحفند كوكلام نبين مثلا أرمقدركا لجاظ کر کے دوا کا کرنا نہ کرنا در هیفت اللحاظ کر کے دوا کا کرنا نہ کرنا در هیفت اليابي ہے جيا كدوعا ياترك وعاكم اليابي سے جياكدوعا و ترك وا کیا کوئی میردائے خام کرسکتا ہے کہ اسم کم کیا سید صاحب یہ دائے خام کم

مثلاتهم الفار اوربيش اور دوسري بلاهل زهروں میں وہ غضب کی تا ثیر ڈالدی از ہروں میں وہ غضب کی تا ثیر ڈال دی که ان کا کامل قدر شربت چند منتول که ان کا کامل قدر شربت چند منتول میں بی اس جہان سے رخصت کر میں بی اس جہاں سے رخصت کر دے تو پھر کیونکر بیدامید کی جائے کہ دے کین انبے برگزیدوں کی توجہ اور خدا تعالی اینے برگزیدوں کی توجہ اور عقد ہمت اور تضرع کی بمری ہوئی عقد ہمت اور تضرح کی بھری ہوئی دعاؤں کو فقط مُردہ کی طرح رہے دے دعاؤں کو فقظ مُروہ کی طرح رہے جن میں ایک ذرہ بھی اثر نہ ہو۔ کیا ہیا دے جن میں ایک ذرہ بھی اثر نہ ہو۔ ممکن ہے کہ نظام الی میں اختلاف کیا یہ ممکن ہے کہ نظام الی میں ہو اور وہ ارادہ جو خدا تعالیٰ نے اختلاف ہو اور وہ ارادہ جو خدا تعالیٰ دواؤں میں اینے بندوں کی بملائی نے دواؤں میں اینے بندوں کی بھلائی کے لیے کیا تھا وہ دعاؤں میں مرعی نہ

مثلاسم والفارا اوربيش اور دوسري بلابل کے لیے کیا تھا وہ رواؤں میں مرعی نہ ہو نہیں نہیں ہر کر تہیں جو خود سید ہو۔ جو محض دواؤں کی اعلیٰ تا میروں برا صاحب دعاؤں کی حقیق فلاسفی سے ذاتی تجربه ندر کمتا مواور استجابت دعاء کا می خبر بین اور ان کی اعلی تا میرول بر تأکل نہ ہواس کی مثال الی ہے جیسے ازاتی تجربہ نبیں رکھتے اور ان کی مثال کوئی ایک مت تک ایک برانی اور الی ہے جیسے کوئی ایک مت تک سال خورده اور مسلوب القوى دوا كو ايك براني اور سالخورده مسلوب القوى استعال کرے اور پھراس کو بے اثر یا ووا کو استعال کرے اور اور پھر اسکو ، کرای دوای عام تکم لگا دے کہاں ہے اثر یاکر اس دوا یہ عام تکم لگا دے کہ اس میں چھ بھی تا فیر تہیں۔

میں کیجھ بھی تا میرنہیں۔ (اسرارشر بعت جلداص ۲۲۵) (بركات الدعاءص)

دونوں عبارتوں کے آخری کشیدہ الفاظ برغور سیجئے اسرار شریعت کی عبارت میں کا تب کی غلطی سے دُعا کی بجائے دوا کا لفظ لکھا میا جبکہ مرزا صاحب کی عبارت میں لفظ دعا لکھا ہوا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں علطی پہلے ہوئی ہے یا اصلاح اسرار شریعت کی عبارت اگر مرزا صاحب کی کتاب سے ماخوذ ہوتی تو اس میں بیلطی نہ ہوتی اس قتم کی غلطیاں عام طور پر بہلی تحریر میں ہی ہوتی ہیں اور زیادہ تر وہیں ہوتی ہیں جہاں کا تب قلمی مسودوں سے لکھ رہے ہوں غلطیوں کی اصلاح بعد میں ہوتی ہے مرزا غلام احمد کی عبارت اصلاح شدہ ہے اور اس میں اسرار شریعت کے کتابت شدہ مسودہ کو ہی درست کیا تھیا ..... هیقت حال مجھ بھی ہو اس میں شبہ نہیں کہ حضرۃ تھانویؓ نے مرزا غلام احمر کی بانچ کتابوں سے عبارات نہیں لیں۔جیسا کہ ایمن زئی کا دعویٰ ہے بلکہ ایک کتاب سے لی ہیں۔ اور وہ اسرار شریعت ہے جس میں مرزا صاحب کی یا نجوں کتابونکی زیر بحث عبارات موجود ہیں۔اس میں کوئی مخض اختلاف کرے كدان دو ميں سے يہلا لكف والاكون ہے۔ بيك اسے اس اختلاف كاحق ہے ہم اس میں دخل نہیں ویتے لیکن اپنی رائے ہم نے عرض کر دی ہے یہ بات ہر شبہ سے بالاتر ہے کہ حضرۃ تھانویؓ نے مرزا غلام احمد کی کتابوں سے کوئی عبارت تہیں لی۔ ای ایک کتاب سے آپ نے بیعبارات لی بی اور آپ نے ای الك كتاب كاحوالدديا ب

نماز مبخگانه كي عقلي حكمتيں

امراد شریعت مولوی محرفتنل خال

منجگانه نمازین کیا چیز ہیں وہ تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہے۔تہاری زندگی کے لازم حال ماری تغیر میں جو بلا کے وقت تم بر وارد ہوتے ہیں اور تمہاری فطرت کے کیے ان کا وارد ہونا ضروری ہے (۱) پہلے جب کہتم مطلع کیے جاتے ہو کہتم پر ایک بلا آنے والی ہے مثلاً جیسے تمہارے نام عدالت ہے ایک وارنٹ جاری ہوا سے مہلی حالت ہے جس نے تمہاری سلی اورخوشحالي ميس خلل ڈالا۔سو پیرحالت زوال کے وقت سے مشایہ ہے کیونکہ اس ہے تنہاری خوشحالی میں زوال آنا شروع ہوا۔ اس کے مقابل نماز ظہر آ فآب سے شروع ہوتا ہے۔ ( نشتی نوح ص ۲۲،۹۲)

الغرض منج كانه نمازي كيا بي وه تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہے۔ تہاری زندگی کے لازم حال مانچ تغیر میں جو تم بر وارد ہوتے اور تمہاری فطرت کے کیے ان کا وارد ہوتا ضروری ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ بہلے جب کہ مطلع کیے جاتے ہوکہ تم يرايك بلا آنے والی ہے مثلاً جیسے تہارے نام عدالت سے ایک وارنٹ جاری ہو ریہ پہلی حالت ہے جس نے تہاری تسلی اور خوش حالی میں خلل ڈالا کیونکہ اس سے تمہاری خوشحالی میں زوال آنا شروع ہوا۔ اس کے مقابل برنماز ظہرمتعین ہوئی جس کا وقت زوال آفاب سے متعین ہوئی جس کا وقت زوال شروع ہوتا ہے۔ (اسرارشربعت ج اص ۱۰۷)

مرزا صاحب كى عبارت ميں ان الفاظ برغور سيجئے۔ " تہاری زندگی کے لازم حال یا نجے تغیر ہیں جو بلا کے وقت تم پر وارد ہوتے ہیں۔"

بلا کے وقت کے بیالفاظ اسرار شریعت میں نہیں ہیں۔ اسرار شریعت میں پنجگانه نمازوں کا جونقشہ دیا گیا ہے۔اس میں یانچویں نماز (نماز فجر) کو بلا کا وفت نہیں نجات کا وفت بتلایا گیا ہے۔ جار وفت بلا کے تھے اور بیر پانچوال نجات کا۔ مرزا صاحب نے بھی پانچویں نماز کو نجات کا وقت بیان کیا ہے۔ یہ عبارت کہ پانچ تغیر بلا کے وقت تم پر وارد ہوتے ہیں بعد میں بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے سیاق وسباق سے ملتی عبارت وہی ہے جو اسرارِ شریعت میں دی گئی ہے۔ مرزا صاحب نے اسے نقل کرنے میں جو اضافے کے سب زائد عبارتیں معلوم ہوتی ہیں۔

مولوی محرفضل خان صاحب نے اس کے بعد اپنی تائید میں پھے
ارشادات نبوی اور بعض اطباء کے اقوال بھی درج کیے ہیں انہیں دیکھ کریہ معلوم
ہوتا ہے کہ یہ احادیث اور اقوال مولوی صاحب کے مضمون کا جزو ہیں مرزا
صاحب کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چاتا ہے کہ مرزا صاحب
نے اپنی کتاب کشتی نوح میں اسرار شریعت کے مسووے سے حب خواہش
تاخیص کی ہے۔ مرزا صاحب نے اسرار شریعت کی جوعبارت چھوڑ دی ہے اسے
تاخیص کی ہے۔ مرزا صاحب نے اسرار شریعت کی جوعبارت چھوڑ دی ہے اسے
ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

آنخفرت مُلَافِح نے زوال کی ساعت کی نبیت فرمایا ہے کہ اس میں آسان کے دروازے کھلتے ہیں اس لیے میں پند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی ممل آسان کی طرف صعود کرے فرمایا رات کے فرشتوں سے پہلے دن کے فرشتوں سے پہلے دن کے فرشتوں سے پہلے رات کے فرشتوں سے پلے دو ان کے فرشتوں سے پلے دو ان کے فرشتوں سے پلے دو ان کے فرشتوں سے بیان کے فرشتوں س

اس وفت کے تغیرات کے آثار جوجسم انسانی پر ظاہر ہوتے ہیں طبیبوں نے اپی طبی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں چنانچے مفرح القلوب شرح قانونچہ میں کھاہے ۔۔۔۔۔الخ (صبم ۱۰)

اب عبداللدا یمن زکی کی ان سطور پربھی غور کرو جب خدا کا خوف نہ رہے تو انسان اس فتم کے جموت سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ ایمن زکی صاحب

### لكھتے ہیں:

"بیان کردہ حکمتیں حضرت تھانوی کو اس قدر پبندہ کیں کہ لفظ بہ لفظ اپنی کتاب میں نقل فرما دیں البتہ اتنا کیا کہ مرزا صاحب کی بیان کردہ حکمتوں کی مزید تشرح کے لیے ارشادات نبوی، شرح و قاید اور اطباء کے اقوال درج کردیئے۔" (کمالات اشرفیہ سے ۱۲)

اسرارِ شریعت کی وہ عبارات جو مرزا صاحب نے جھوڑ دیں ان میں واقعى يجهدارشادات نبوي اور يجهدا قوال اطباء موجود بين حضرت تفانوي كي عبارت میں بھی رہ ارشادات نبوی اور اقوال اطباء موجود ہیں۔ اس سے بیر حقیقت نصف النہار کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ حضرت تھانویؓ نے بیمضامین اسرار شریعت سے لیے بیں نہ کہ مرزا صاحب کی کتابوں سے .... اسرار شریعت اور المصالح العقلیہ کی عبارات ایک دوسرے کے مطابق ہیں اور مرزا غلام احمد کی تلخیص میچھ مختلف ہے۔ دونوں (مولوی محمد نصل خال اور حصرۃ مولانا تھانویؓ) کی عبارات میں وہ بورے مضامین موجود ہیں۔اب کسی کو بیہ کہنے کا حق نہیں کہ عکیم الامة حضرة تھانو گ نے بیمضامین مرزا غلام احمد کی کتابوں سے لیے ہیں۔ ایمن زئی صاحب نے غلط کہا ہے کہ مولانا تھانوی نے شرح و قابیداور اطباء کے اقوال اپن طرف سے درج کیے ہیں۔ اقوال اطباء اسرار شریعت سے ماخوذ ہیں اور شرح وقامیر کا تو اس عبارت میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ایمن زئی صاحب کو اس میں شرح وقاید کا نام لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ علطی سے شرح قانونچہ کو شرح وقاميه پاهدر بين شايدوه شرح قانونجه كوشرح وقاميه پاهمة رب مول-تمازعصر کی بحث میں ایمن زکی صاحب نے حضرت مولانا تھانویؓ کی ۔ عبارت کومرزا صاحب کی عبارت کے بالمقابل نقل کرتے ہوئے معلوم نہیں ہیں

تقره کیوں حذف کر دیا ہے۔

"مرج نظر آتا ہے کہ اب غروب نزدیک ہے جس سے اپنے کمالات کے زوال کے اخمال قریب پر استدلال کرنا جاہیے۔ اس روحانی کے مقابل نمازعمرمقرر ہوئی۔' (کمالات اشرفیہ ۱۸)

ایمن زئی صاحب نے خط کشیدہ نقرہ شایداس لیے حذف کر دیا ہے کہ بیعبارت مرزا صاحب کی عبارت کے مقابل ایکسی دکھائی دے اور وہ کہ ملیل كد حضرت تعانوي نے لفظ بہ لفظ مرزا صاحب سے تقل كى ہے۔ اس ليے اس فقرے کا حذف کرنا ضروری تھا۔

میں بانچ نمازس تہارے لیے مقرر کی اپنچ حالتیں دیکھ کریائج نمازیں تہارے ہیں اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ بینمازیں کے مقرر کیں اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ خاص تہارے نفس کے فائدے کے لیے اید نمازیں خاص تہارے نفس کے ہیں۔ پس اگرتم جاہتے ہو کہ ان بلاؤں فائدے کے لیے ہیں پس اگرتم جاہتے سے بیخے رمواور مبخگانہ نمازوں کوترک موکدان بلاؤں سے بیخے رمواور مبخگانہ نه کرو که وه تمهارے اندرونی اور روحانی انمازوں کو ترک نه کرو اور وه تمهارے تغیرات کا ظل میں۔ نمازیں آندونی اندرونی اور روحانی تغیرات کاظل ہیں۔ بلاوُل كاعلاج بين تم نبيل جانت كه نيا نمازي آنعالي بلاوُل كاعلاج بين، تم دن چرصنے والا محمی متم کی قضا و قدر انہیں جاننے کہ نیا دن چرصنے والا کس تہارے کیے لائے کا پس تم قبل اس کے احتم کی قضا و قدر تہارے کیے لائے جودن چڑھے اینے مولاکی جناب میں اگا۔ ہیں قبل اس کے جودن چڑھے تم

## امرادشريبت

خدا تعالی نے تہارے فطری تغیرات اور خدا نے تہارے فطری تغیرات میں تضرع كروكه تمهارك لي خير و بركت الي مولاكى جناب من تضرع كروكه کا دن پڑھے۔ (خاتم اولیاء اسرار میمارے کیے خمرو برکت کا دن

شربعت جلداص ۱۰۷) پڑھے۔ (کشتی نوح ص ۲۵)

﴿ الله دونوں عبارتوں میں اختلاف الفاظ كا جائزہ لیجئے۔انسانی زندگی كے بير یا چے تغیرات بی اس کی یانج حالتیں ہیں جن میں یانچ نمازیں مقرر کی تئی ہیں۔ تغیر حالت بدلنے کو ہی کہتے ہیں اور یہ یائج تغیرات یائج حالتیں ہی ہیں۔ یائج تغیرات میں یا می حالتیں بالکل ہے معنی بات ہے۔

اسرار شریعت میں ہے: خدا تعالیٰ نے تمہارے فطری تغیرات میں یا کچ نمازیں تہارے لیے مقرر کی ہیں ص ۱۰۱۔

اور مرزا غلام احمد کی عبارت بیہ ہے:

خدا نے تہارے فطری تغیرات میں یائج حالتیں و کھے کر یائج تمازیں تہارے لیے مقرر کیں۔ سنتی نوح ص ۱۵ یہاں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ اصل عبارت کوئی ہے اور لفل کوئی۔ فطری تغیرات میں یانچ حالتیں وہی کھے سکتا ہے جو تغیر کے معنی حالت بدلنا نہ جانے۔اصل عبارت اپنی جکہ یوری طرح واضح اور سی ہے اور مرزا صاحب کی عبارت واقعی ایک بدلی عبارت معلوم ہوتی ہے۔ ای طرح اس عبارت کے آخری حصہ میں مرزا غلام احمد کے الفاظ '' پس قبل اس کے جو دن چڑھےتم اینے مولی کی جناب میں تضرع کرو'' کا مولوی محمد فضل خال کے الفاظ '' پس تم قبل اس کے جو دن چڑھے ایے مولی کی جناب میں تضرع کرو' سے مقابلہ کرو لفظ تم کو مقدم لانے میں جو زور ہے وہ می عبارت سے بوری طرح ہم آ جنگ ہے۔مرزا صاحب کی عبارت اس میں ایک تبدیلی معلوم ہوتی ہے۔اب بتائیے چورکون لکلا۔ مجراس فقرہ کواس کے سیاق میں دیکھئے۔

"نمازیں آنے والی بلاؤں کا علاج ہیں۔" اسرار شریعت

اور مرزا غلام احمد کے اس فقرہ پر بھی غور سیجے۔ نمازوں میں آنے والی بلاؤں کا علاج ہے'۔ جس سیاق وسباق میں اس مضمون پر بحث کی گئ ہے وہ مختلف حالتوں کا بیان ہے اس کے پیش نظر اسرار شریعت کا فقرہ صاف طور پر نظر آرہا ہے اور مرزا صاحب کا پیرایہ یہاں وہ وزن نہیں رکھتا معلوم ہوتا یہاں وہ نماز کی تعریف کر رہے۔ حالانکہ نمازوں کی تعریف نہیں کر رہے۔ حالانکہ موضوع وہی تھا۔ سو بات وہی صحیح ہے جو اسرار شریعت کے مصنف نے کہی ہے موضوع وہی تھا۔ سو بات وہی صحیح ہے جو اسرار شریعت کے مصنف نے کہی ہے کہ نمازیں آنے والی بلاؤں کا علاج ہیں۔

مولوی محرفضل خال نے جہاں اس بات کوخم کیا ہے وہاں خاتم اولیاء کا حوالہ دیا ہے۔ مرزا غلام احمد نے جہاں سے بات خم کی ہے وہاں کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اس سے بہ بات عیاں ہے کہ مولوی محمد فضل خان نے بہ ضمون خاتم اولیاء سے لیا اسرار ہے۔ مرزا صاحب نے اسے خاتم اولیاء یا اسرار شریعت کا حوالہ دیئے بغیر نقل کیا ہے۔ اب آپ ہی بتا کیں عبارت چورکون نکلا۔ صورت حال کچھ بھی ہو یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہاں یہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ حضرة مولانا تھانوی نے عبارت زیر بحث اسرایہ شریعت سے لی ہے۔ مرزا غلام احمد کی کتاب سی نوح سے نہیں۔ اختلافی الفاظ شریعت سے لی ہے۔ مرزا غلام احمد کی کتاب سی نوح سے نہیں۔ اختلافی الفاظ میں مولانا تھانوی کی عبارت اسرایہ شریعت کے موافق ہے کشی نوح کے موافق نہیں۔ اس تقابلی مطالعہ سے دوست محمد شاہد یا ایمن زئی صاحب کا یہ دعویٰ کہ مولانا تھانوی نے بہ عبارات مرزا غلام احمد کی کتابوں سے ہی لی ہیں اعلانہ طور کی خارت دعرام سے نیچ آگرتی ہے۔ مولانا تھانوی نے بہ عبارات مرزا غلام احمد کی کتابوں سے بی لی ہیں اعلانہ طور کے خطاط شہرتا ہے۔ اور قادیانی الزامات کی عمارت دعرام سے نیچ آگرتی ہے۔

## قوی انسانی کا استعال

عبد الله اليمن زئى نے كمالاتِ اشرفيه ص ۲۰ پر بيعنوان قائم كيا ہے اور عاہے۔

معزة مولاتا تھانویؒ اپنی کتاب کے لیے اس موضع پرغورفکر اور مطالعہ فرما رہے تھے۔ تلاش و تحقیق کے دوران مرزا صاحب کی کتاب سیم دعوت انہیں ملی۔ انہوں نے یہ کتاب پڑھی اور محسوں کیا کہ انسانی قوئ کے استعال کے جو طریقے مرزا صاحب نے قرآن شریف پر تدبر کرنے کے بعد بیان کیے ہیں ان سے بہترین نکات بیان نہیں کیے جا سکتے چنانچہ انہوں نے مرزا صاحب کی کتاب کا اقتباس پند فرمایا اوراپی کتاب کواس سے آراستہ فرمالیا۔ (کمالاتِ اشرفیص ۲۰) مالقہ الزامات کی طرح یہ الزام بھی بالکل بے وزن ہے۔ حضرت مولانا مقانویؒ نے مرزا صاحب کی کتاب سے یہ اقتباس لیا نہ اس سے اپنی اس کتاب کو قرات ہے۔ حضرت مولانا قمادیؒ نے مرزا صاحب کی کتاب سے یہ اقتباس لیا نہ اس سے اپنی اس کتاب کو قرات ہے۔ حضرت قانویؒ پیچھے کئی عنوانات سے اس کتاب کے مقدمہ میں ذکر کیا تھا۔ یہی عبارت نہیں۔ حضرت تھانویؒ پیچھے کئی عنوانات سے اس کتاب کے مضامین کو آگے

- لا رہے ہیں ہم دونوں کے عنوانات درج ذیل کرتے ہیں۔ (۱) برتن میں کھی پڑنے سے اس کو اس میں ڈوبا دے کر نکالنے کی وجہہ (اسرارِشریعت جلد۲ص ۳۶۷)
  - (۲) یانی اور برتن میں سانس لینا و پھونکنامنع ہونے کی وجہ۔....ص۳۷
  - (٣) انسان کے لیے گوشت کھانا کیوں جائز ہوا؟.....ص ٣٩٩
- (س) کوشت و ترکاری کھانے سے انسان کے روحانی اخلاق کیے پیدا میں۔ یہ م
  - (۵) انسان میں قوت عصبیہ وحلم وغیرہ کی حکمت ......ص ۲۷۵ حضرت مولانا تھانویؓ کی کتاب کے عنوانات بھی یہی ہیں:

(۱) برتن میں کھی پڑنے سے اس کو اس میں غوطہ دے کر نکالنے کی وجہ۔ (احکام اسلام عقل کی نظر میں ص ۲۲۰)

(۲) یانی اور برتن میں سانس لینا و پھونکنامنع ہونے کی وجہ۔....ص ۲۲۵

(۳) انسان کے لیے گوشت کھانا کیوں جائز ہوا؟.....س ۲۲۱

(۳) گوشت ترکاریاں کھانے سے انسان کے روحانی اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں۔....ص۲۲۲

انسان میں قوت غصبیہ وحلم وغیرہ کی حکمت .....ص۲۲۳ آپ نے دیکھا بیعنوانات کس طرح ہو بہوایک دوسرے کے مطابق آ رہے ہیں۔ پانچویں تمبر کا عنوان ہے جس کے تحت وہ عبارت درج ہے جسے ایمن زئی مرزا صاحب کی کتاب سے لیا گیا اقتباس کہہ رہے ہیں جب حضرة تھانویؓ کے پچھلے چارعنوانات اسرار شریعت سے منطبق جلے آ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مرزا صاحب کا موضوع تہیں تو اس میں کوئی شک تہیں رہ جاتا كه حضرة نے بيرمضامين اسرار شريعت سے ليے ہيں نه كه غلام احمد سے اور ايمن زئی کا بیرکہنا کہ مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب سے لیے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی وزن نبیس رہتا۔ پھر ان دونوں کتابوں (مولوی محمد نصل خاں اور حضرت تھانوی کی کتابوں) کے مذکورہ یانچویں عنوان کو جو مناسبت ان کے چوتھے عنوان سے ہے وہ بتا رہی ہے کہ مولوی محمد فضل خال کا بیمضمون اینے ماقبل سے مسلسل اور مربوط ہے اور میصورت اس بات کی شاہر ہے کہ مضمون اسرارِ شریعت میں اصل ہے تیم دعوت میں نہیں: اب اسے مرزا صاحب کی کتاب سیم دعوت میں و یکھتے انہوں نے یہال کوئی ایسے عنوانات نہیں دیئے البتہ پیرا بندی ضرور کی ہے جوالیک مضمون کو دوسرے سے جُدا کرتی ہے۔ ہم ان پیراجات کے ابتدائی الفاظ

درج کرتے ہیں۔

کوئی بیہ خیال نہ کرے کہ ہم نے اس جگہ انجیل کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا۔ (نسیم وعوت ص ۷۰)

علاوہ اس کے بیبھی سخت غلطی ہے کہ انجیل کی تعلیم کو کامل کہا جائے۔....ص اے اب دیکھو آیت میں دونوں پہلوؤں کی رعایت رکھی گئی ہے۔....ص ۲۷ اب ہم آرید مذہب میں کلام کرتے ہیں۔....ص

وہ عبارت جو اسرارِ شریعت اور حضرت تھانویؒ کی کتاب میں مشترک ہے وہ مرزا صاحب کے مندرجہ بالا پیراجات میں سے دوسرے کے تحت دی گئی ہے کہ'' یہ بھی سخت غلطی ہے کہ انجیل کی تعلیم کو کامل کہا جائے۔

اب جوشخص ان نتیوں کتابوں کو دیکھے اسے اس یقین سے چارہ ندر ہے گا کہ حضرۃ تھانویؒ کی کتاب اس کے عنوانات اور سیاق و سباق اسرار شریعت سے ملتے جلتے ہیں نہ کہ مرزا صاحب کی کتاب سیم وعوت ہے۔

اب عبداللہ ایمن زئی کے کہنے پر کیسے باور کرلیا جائے کہ حضرۃ تھانویؒ نے مضمون زیرِ بحث مرزا صاحب کی کتاب سیم دعوت سے لیا ہے۔ پھر مرزا صاحب کی عبارت میں ریہ مجملہ بھی لائقِ غور ہے۔

اگر انسان میں خدانے ایک قوت حلم اور نرمی اور درگذر اور صبر کی رکھی ہے۔ ہے تو اس میں ایک قوت علم اور خواہش انقام کی بھی رکھی ہے۔ ہے تو اس میں ایک قوت غضب اور خواہش انقام کی بھی رکھی ہے۔ (کمالات اشرفیہ ص ۲۱)

اب اسے حضرت تھانویؓ کی کتاب میں دیکھئے۔ اگر خدا نے انسان میں ایک قوت حلم اور نرمی اور درگز اور صبر .....الخ (از کمالات اشر فیرس ۲۱)

## Marfat.com

اب آیئے دیکھیں کہ یہ جملہ اسرارِشریعت میں کس طرح ہے اور پھر آپ بی فیصلہ کریں کہ حضرت تھانویؓ نے اسے اسرارِشریعت سے لیا ہے یاسیم دعوت سے۔ اسرارِشریعت میں یہ جملہ اس طرح ہے۔

اگر خدانے انسان میں ایک قوت حلم اور نرمی اور درگزر اور صبر کی رکھی ہے۔ (اسرارِشریعت ص ۲۷۰)

اب بھی کیا کسی پڑھے لکھے آدمی کو بیہ کہنے کی ہمت ہے کہ حضرت تھانویؓ نے مرزاصاحب کی کتاب نیم دعوت سے بیا قتباس لیا ہوگا۔

جہاں تک اسرارِ شریعت اور سیاق وسباق میں خوب چہاں کہ اسرارِ شریعت کی عبارت اپنے کل اور سیاق وسباق میں خوب چہاں وکھائی دیت ہے اور ذہن گواہی دیتا ہے کہ اصل عبارت یہیں کی ہے اور مرزا صاحب نے اسے جس محل میں سمویا ہے وہاں اسے تکلف سے چہاں کیا گیا ہے۔ پس اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ مرزا صاحب نے اسرارِ شریعت کے مسووے سے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ مرزا صاحب نے اسرارِ شریعت کے مسووے سے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ مرزا صاحب نے اسرارِ شریعت کے مسووے سے میں کوئی شک نہیں دہ جاتا کہ مرزا صاحب نے اسرارِ شریعت کے مسووے سے میں فرح استفادہ کیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی علمی قابلیت کے برابر نظر نہیں آتی۔

پھرائین زئی نے کمالاتِ اشرفیہ ۲۲ پر مرزا صاحب کا ایک نوسطری اقتباس درج کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ:

''مرزا صاحب کی جوعبارت حضرت تفانویؓ نے حذف کر دی ہے وہ پیہے'۔ (کمالات اشرفیہ ۲۲)

جواباً عرض ہے کہ بیانو سطریں اسرارِ شریعت میں جہاں سے حضرت تفانویؓ بیرعبارت لے رہے ہیں نہیں ہیں۔ وہاں عبارت اسی طرح ہے جیسے حضرت تفانویؓ نے پیش کی ہے۔ اب بجائے اس کے کہا یمن زئی اقرارکریں کہ حضرت تھانویؒ نے واقعی مرزا صاحب کی سیم دعوت سے یہ اقتباس نہیں لیا۔
اُلٹا یہ دعوے کر رہے ہیں کہ حضرت تھانویؒ نے ان نوسطروں کو حذف کر دیا ہے
انہیں اگر یہ الزام کسی پر لگانا ہی تھا تو مولوی محمد فضل خان پر لگاتے نہ کہ حضرة
تھانویؒ پر۔ایمن زئی صاحب کی اس جسارت پر ہمیں جیرت ہوتی ہے۔
چہدلا وراست دز دے کہ بکف چراغ وارد

# مولوی فضل خال کا مجھاور نعارف مرزاغلام احمہ کے حلقہ میں وحی کا عام سلسلہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد

وی نبوت ملاء اعلیٰ سے اتر تی ہے اور زمین پر جو جگہیں محل شیاطین ہوتی ہیں بیاں ہیں بیاات کے درختوں پر جنات کے کڑے بسیرے ہوتے ہیں یہاں سے شیاطین اپنے دوستوں پر وی اتارتے ہیں اور وہ غلط فہی سے اسے آسانی وی سمجھ لیتے ہیں قرآن کریم میں ہے۔

هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع و اكثرهم كاذبون. (پ ١٩ الشعراء ٢٢٢) (ترجمه) من بتاول كن پراترتے بيل شيطان؟ اترتے بيل برجموئے كنابگار پرلا دُالتے بيل (ان پر) كوئى اوپر سے من بات اور زيادہ وہ بيل جوجموث بيل كي بيل جوجموث بيل كي كيتے بيل جوجموث بيل جوجموث

شیطان بھی ایک آ دھ ناتمام بات امور غیبیہ جزئیہ کے متعلق اوپر سے
لے بھا گئے ہیں اور اس میں اپنے سوجھوٹ ملا کر اپنے کا بن دوستوں کو پہنچاتے
ہیں حقیقت ان کی وحی کی بس بہی ہے۔

جہاں شرک کے مراکز ہوں یا گندگی کے ڈھیر ہوں وہاں ان شیاطین کے مرکز ہوتے ہیں حضور مَالِيْنِم کوشروع وی سے کہا گیا تھا والدجز فاھجر (المدرُ) آپ ہرگندگی سے کنارے پر رہیں وئی نبوت سخرے ماحول میں اتر تی ہے اور پاک فطرت لوگوں پر آتی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. (پاالتوبہ ۱۰۸)

(ترجمہ) اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کے متلاثی ہیں اور اللہ ایسے یا کیزہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔

سیالکوٹ میں شہر کے ریلوے بھا نک کے قریب ایک لال حویلی شی جس میں کی پرانے دور میں شیاطین کا ایک برا بسیرا تھا مرزا غلام احمد قادیانی جب سیالکوٹ میں ملازم تھا اسے اس حویلی میں شیطان نے آگیرا بھرا بھراس سم کئی دوسرے بسیرول میں بھی ارتعاش پیدا ہوا اور مرزا غلام احمد کے ان لوگوں سے بھی را بطے قائم ہو گئے جن پرشیاطین اترتے سے مرزا کے الہامات کا ایک شکار پٹیالہ کا ایک ڈاکٹر عبدالحکیم بھی تھا وہ بیس سال تک مرزا غلام احمد کو مسیح موعود مانتا رہا اور اسکا معتقد رہا اس پہلی الہامات اترتے سے الہامات کے ایک ظراؤ میں ڈاکٹر عبدالحکیم مرزا غلام احمد کی عقیدت سے نکل گیا اور اسے الہام ہوا کہ مرزا غلام احمد کی عقیدت سے نکل گیا اور اسے الہام ہوا کہ مرزا غلام احمد کر سے بہلے پہلے موت آ جائے گی اور بھر ہے بھی امر فائع ہے کہ مرزا غلام احمد ڈاکٹر عبدالحکیم کی اس پیشگوئی کو پورا کرتے ہوئے ۲۲ واقع ہے کہ مرزا غلام احمد ڈاکٹر عبدالحکیم کی اس پیشگوئی کو پورا کرتے ہوئے ۲۲ دی دوراس دارفانی سے چل بیا۔

اس زمانے میں بری تعداد میں الہام کے مدعی التھے

الی خواہیں اور ایسے الہام مختلف لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں بلکہ بھی بھی وہ سے ہو جاتے ہیں اور ایسے آدمی اس ملک میں پچاس سے بھی زیادہ ہیں جو الہام اور وی کے مدی ہیں اور ان لوگوں کا ایسا وسیع دائرہ ہے کہ کوئی شرط سے الہام اور وی کے مدی ہیں اور ان لوگوں کا ایسا وسیع دائرہ ہے کہ کوئی شرط سے مذہب اور نیک چلنی کی ان میں نہیں ہوتی اس سے اس بات کا بھی شوت ملتا ہے کہ باوجود اختلاف غد ہب اور عقیدہ کے ہر ایک فرقہ کے لوگوں کو خواہیں اور

الہام ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اپنی خوابوں اور الہاموں کے ذریعہ ہے جھوٹا بھی قرار دیتے ہیں اور بعض خواہیں ہرایک فرقہ کی سچی بھی ہو جاتی ہیں۔ (حقیقۃ الوحی صس)

مرزا صاحب لکھتے ہیں:

(چشمه معرفت ص ۳۲۲،۳۲۱ رخ ۲۳ ص ۳۳۳)

ڈاکٹر عبدالحکیم کا مرزا غلام احمہ کے بارے میں ہیں سالہ تجزیہ مرزا غلام احمد اپنے بارے میں ڈاکٹر عبدالحکیم کی رائے اس طرح نقل کرتا ہے۔

عبدائکیم خال نے اپنے دوسرے ہم جنسوں کی پیروی کر کے میرے پر یہ الزام لگائے ہیں کہ (۱) میں جھوٹ بولتا ہوں (۲) اور میں دجال ہوں اور (۳) حرائخور ہوں (۳) اور خائن ہوں اور اپنے رسالہ اسے الدجال میں طرح طرح کی میری عیب شاری کی چنانچہ میرا نام (۵) شکم پرست (۲) نفس پرست طرح کی میری عیب شاری کی چنانچہ میرا نام (۵) شکم پرست (۸) نفس پرست (۷) متکبر (۸) دجال شیطان (۹) جالل (۱۰) مجنون کذاب حرام خورعہدشکن اور خائن رکھا ہے۔ (هیقة الوجی ۱۸۲)

اس عبدالکیم نے اپنے رسالہ الذکر الکیم کے ص ۳۵ پر مرزا غلام احمد کے بارے میں لکھا تھا۔ مجھے آپ کی طرف سے کوئی رنجش نہیں ہے وہی ایمان ہے کہ آپ مثیل مسے ہیں، سے ہیں اور مثیل انبیاء ہیں۔ (هیقة الوحی ص۱۸۳) ڈاکٹر عبدالحکیم کے الہامات کے شیطانی ہونے کا دعویٰ

مرزا غلام احمد ڈاکٹر عبدالحکیم کے الہامات کو شیطانی الہام قرار دیتا تھا وہ لکھتا ہے۔ یہ تو ہم قبول کر سکتے ہیں کہ اس کو بوجہ فطرتی مناسبت کے شیطانی خواہیں آتی ہوں گی اور شیطانی الہام بھی ہوتے ہوں گے..... شیطانی خواہیں اور شیطانی الہام بھی ہوتے ہوں گے..... شیطانی خواہیں اور شیطانی الہام وہ ہیں جو اب میری مخالفت میں اس کو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ..... خدائی طاقت کا نہیں سواس کوکوشش کرنی چاہیے کہ شیطان اس سے دور ہوجاتے۔ (هیقة الوجی ص ۱۸۵ رخ جلد ۲۲۲ ص ۱۹۱)

(نوٹ) کیا ڈاکٹر عبدالحکیم کا بیہ الہام بھی شیطانی تھا کہ مرزا غلام احمد سم اگست ۱۹۰۸ء سے پہلے پہلے ہلاک ہو جائے گا؟ کیا شیطان علم غیب رکھتا ہے؟ اور کیا حقیقت نہیں کہ مرزا غلام احمد واقعی اس الہام کے مطابق ۲۲ فروری،۱۹۰۸ء کو ہمینہ سے مرگیا تھا؟

اسی طرح جمول کشمیر کا چراغ دین بھی مرزا غلام احمد کے ہم عصر ملہمین میں سے تھا وہ بھی ان عصری ملہمین میں مرزا غلام احمد کو بڑا مانتا تھا اور اس نے بھی مرزا کی بیعت کی تھی مرزا غلام احمد لکھتا ہے۔

میں نے رسالہ دافع البلاء و معیار اہل الاصطفاء میں اس کی نبت خدا تعالی سے البام پاکر شائع کیا کہ وہ غضب البی میں جتلا ہوکر ہلاک کیا جائے گا تو بعض مولویوں نے میری ضد سے اس کی رفاقت اختیار کی۔ جب جراغ وین جموں والا جو میرا مرید تھا مرتد ہو گیا اور بعد ارتداد میں نے خدا تعالی سے یہ البام پاکر شائع کیا کہ وہ غضب البی میں جتلا ہوکر ہلاک کیا جائے گا ..... اس نے ایک کتاب بنائی جس کا نام منارة استے رکھا اور اس میں مجھے دجال قرار دیا

اور اپنا بیا الہام شائع کیا کہ میں رسول ہوں اور خدا کے مرسلوں میں سے ہوں اور حضرت عیسیٰ نے مجھے ایک عصا دیا ہے۔ کہ میں اس عصا سے اس دجال کو ( یعنی مجھ کو ) قتل کروں ..... پھر بعد اس کے ایک دوسرے چراغ دین یعنی عبدائکیم خان نے بھی میری وفات کے بارے میں کوئی پیشگوئی کی ہے۔ (حقیقة الوحی ص ۱۲۳) ایک خض مسی چراغ دین ساکن جموں میرے مریدوں میں داخل ہوا ایک خض مسی چراغ دین ساکن جموں میرے مریدوں میں داخل ہوا تھا پھر مرتد ہوگیا اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا میں عیسیٰ کا رسول ہوں ( مجھے عیسیٰ بن مریم نے بھیجا ہے ) اور اس نے میرا نام دجال رکھا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے بھیجا ہے ) اور اس نے میرا نام دجال رکھا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے بھیجا ہے کہ اس دجال کو اس عصا کے ساتھ قتل کروں۔

(هيقة الوحي ص ١٢١، ١٢٥)

اس جراغ دین کی دعائے مباہلہ بھی مرزا غلام احمہ نے اپنی اس کتاب کے ص ۳۷ سے ۳۷۸ تک نقل کی ہے۔ مرزا نے اس کتاب کے ص ۱۵۹ پر جراغ الدین جموی اور ڈاکٹر عبدالحکیم دونوں کو مرتد لکھا ہے۔ سواگر اب مسلمان مرزا غلام احمد کو مرتد کہیں تو قادیا نیوں کو اس پر ناراض نہ ہونا چاہیے۔

مرزا غلام احمد کا ایک اور ملہم مرید مولوی فضل خاں آف چنگا بگیال مولوی فضل خاں کی کتاب اسرار شریعت میں بہت ی غلط با تیں بھی ملتی بیں بہت ی غلط با تیں بھی ملتی بیں بیہ کتاب صحیح اور غلط باتوں کا مجموعہ ہے مولوی فضل خاں کو مرزا غلام احمہ کی زندگی میں قادیا نیت سے نکلنے کا موقعہ نہ ملا تا ہم وہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہے جنھیں اللہ رب العزت نے قادیانی الحاد سے نکلنے کی سعادت عطا فرمائی۔ مولوی فضل خال کا ایک مختصر تذکرہ

موجر خال (صلع راولینڈی) کے مشرق کی طرف موضع چنگا بگیال میں ایک مولوی فضل خان المحص صاحب قلم تصے۔ مرزا غلام احمد اپنی تالیفات میں ان سے علمی مدولیتا تھا۔ مولوی فضل خال مرزا غلام احمد سے عمر میں بچھ کم لیکن علمی مدولیتا تھا۔ مولوی فضل خال مرزا غلام احمد سے عمر میں بچھ کم لیکن علمی

قابلیت میں اس سے فائق تھے ان دو کے علمی را بطے تھے پھرمعلوم نہیں کیا ہوا کہ مولوی فضل خال مرزا غلام احمد کے منج موعود ہونے کے مغالطے میں آ گئے اور اس کے الہامات کا ان پر اثر ہو گیا۔ حکیم نور الدین بھی مولوی فضل خال کے معتقد تھے اور وہ مولوی فضل خال کی کتابوں کی اشاعت کرتے تھے۔مولوی فضل خال کامسکن چنگا بگیال کافی عرصے سے شیاطین کا مرکز چلا آ رہا تھا ان کے بھی ان شیاطین سے رابطے قائم ہو گئے جومرزا غلام احمد پر اترتے تھے یہاں تک کہ پھر مولوی فضل خاں پر بھی بقول خود وحی نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا تا ہم مولوی فضل خاں نے مرزا غلام احمر کی زندگی میں کھلا دعوی نبوت نہ کیا ہم ذیل میں مولوی فضل خال کی ایک پرانی تحریر جوان کے بوتے پروفیسرمحمر آصف خال کے یاس موجود ہے۔ ہدیہ قارئین کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت مرزا غلام احمد کونیج موعود مانتے تھے مولوی محمر فضل خاں کی وہ پرانی تحریریہ ہے۔ میرے پر اب بھی وحی کا سلسلہ جاری و ساری ہے مگر میں حضرت سیج موعود کی موجود گی میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔مولوی فضل خال بقکم خود۔

ہم اس کاعکس فوٹو بھی ساتھ دیے دیتے ہیں۔ موضع چنگا بگیال میں ایک غیبی پیر کی آمد

مولوی فضل خال (۱۹۳۸ھ) کے پوتے پردفیسر محمد آصف خال بیان کرتے ہیں ہم بچپن میں شے کہ ہمارے گاؤل میں اچا تک ایک بیر صاحب کی آمد ہوئی۔ پردفیسر صاحب ان کا نام اور مقام معلوم نہ کر سکے تاہم وہ ان کے دادا کو لے کرگاؤل کی مجد میں گئے۔ وہ اہل سنت کی مجد تھی وہال پیر صاحب نے ان کے دادا کو امامت کے لیے کہا میرے دادا نے کہا آپ مسافر ہیں آپ نماز پڑھا کی چنا نچہ ان بیر صاحب نے نماز پڑھائی اور میرے دادا نے اس کے نماز پڑھا کی اور میرے دادا نے اس کے یہا جب کے دادا کا کی ساتھ مل کر نماز پڑھی ہے گویا کھلے طور پر ان کے دادا کا پیچھے اہل سنت کے ساتھ مل کر نماز پڑھی ہے گویا کھلے طور پر ان کے دادا کا

## Marfat.com

قادیا نبیت چھوڑنے کا ایک اعلان تھا۔

مولوی فضل خال تک غیب کی با تنین تس طرح پہنچتی رہیں

کئی دفعہ ایبا ہوا کہ جمارے دادانے ہمیں علی تصبح کہا کہ اپنے گاؤں

میں فلال آدمی کے گھر جاؤ اور اسے بیرووا دے آؤ اسے نصف رات سے پید میں

ورد ہے۔ بھی کہا۔ فلال ملی میں فلال تھر میں بیسردرد کی دوا دے آؤ۔ اس سے ہم

بھی اور گاؤں کے عام لوگ بھی حیران ہوتے کہ مولوی فضل خاں یہ غیبی خبریں

کہاں سے من یاتے ہیں اس وقت تک شاید مولوی فضل خاں پر بیر حقیقت نہ کھلی تھی

کہ خواب یا کشف میں کسی غیبی بات کا معلوم ہو جانا ریکوئی وجی نبوت نہیں ہے۔

ان حالات کی صور مکنه معلوم نہیں کسطر کے ان بر تھلتی تھیں

ویسے تو ان حالات کو خدا ہی بہتر جانتا ہے حقیقت حال کیا تھی اسے

وہی جانے تاہم بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ سی کل شیاطین میں ہزاروں جنات کسی پورے علاقے اور ہر گھر میں تھس کر وہاں کی باتیں سنیں اور جس گھر میں

كونى مريض الى كونى شكايت الين الل خانه كوبتار با مواسيس يائيس اور الين

کی سربراه کووه مولوی فضل خال ہو یا مرزا غلام احمہ قادیانی یا چراغ وین جموی یا

کسی اورمورد الہام شیطانی کو نتا دیں کہ فلاں گھر میں ایک صحف اور فلاں گھر میں

دوسرا مخص فلال فلال تکلیف میں مبتلا ہیں اور رہی علیم اپنی تجویز ہے کوئی نہ کوئی دوا

انہیں بھیج دے اس سے شیطانی جنات کی بیہ خواہش پوری ہو گی کہ بیہ جہلاء

ویہاتی اوگ آ ستہ آ ستہ ان کفریات کو با سانی قبول کر شکیں سے کہ انھوں نے

خود ان ملہمین شیطانی کو بار ہا غیبی خبروں برمطلع یایا ہے۔

اس فتم کی غیبی خبریں اور ان پر مرزا غلام احمد کو مختلف اوقات میں

اطلاع موجائے ایسے واقعات ایک نہیں بیسوں آپ کو هیئ الوحی میں ملیں کے

اور ان جیسے حیرت افزاء واقعات سے سطحی سمجھ رکھنے والے لوگوں کا کسی ابتلاء میں آجانا بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔

جس طرح بعض لوگوں کو جنات کی الی آ وازیں سنائی دیتی ہیں ای طرح بعض اوقات وفت کے برگزیدہ لوگ بھی ان جناتی ڈیروں اور شیطانی مراکز پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے نورانی علم سے ان کی ظلمت تار تار کر دیتے ہیں مولوی فضل خال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اچا تک ایک پیرصا حب ان کے ہاں آ وارد ہوئے اور انھیں لے کرگاؤں کی مسجد میں پہنچ گئے اور وہاں مولوی فضل خال کے قادیا نیت سے تو بہ کرنے کی خبر عام ہوگئی۔

حضرت خواجہ منتمس الدین سیالویؓ کے خلفاء میں مائسمرہ کے نور عالم چشتی بھی ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا ذکر فوزالمقال فی خلفاء پیر سیال میں ملتا ہے حضرت نور عالم چشتی کے بیٹے قاضی عبدالحق فاضل دیو بندیتے اور اٹھیں ان کے والد نے ہی دیوبند بھیجا تھا۔ ان کے بیٹے مولوی محمود حسن کچھ دن چنگا مگیال کے قریب آ کر تھہرے جنگا بگیال کے قریب ایک جھوٹا سا گاؤں چھپر شریف کے نام سے معروف ہے وہاں آج کل وارثی سلسلہ کے ایک پیراپنا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ مولوی محمود حسن مذکور بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ وہاں بطور مہمان تھہرا ہوا تھا کہ وہاں میں نے بھی ایک رات دوغیبی آ وازیں سنیں میں جس کمرہ میں سویا ہوا تھا وہاں اور کوئی نہ تھا میں بہآ وازیں سنتے ہی پینہ سے شرابور ہو گیا اس تھبراہٹ میں میں اٹھا اور میں نے بنی روشن کی کمرہ میں کوئی نہ تھا اور کواڑ بھی اندر سے بند تھا۔ میں پھرسویا تو وہی دو مخض پھراس کمرے میں یا تیں کرنے کھے میرے دل میں خیال گزرا شاید ہے وہی جن ہیں جو مولوی فضل خال کے یاس آتے سنے گئے ہیں۔ میں نے اس کے بعد ان وونوں کوخوب سنائیں اور ان پر بہت لعن طعن کی تا ہم مجھے یفین ہے کہ وہ کوئی غیبی پیر تھا یا کوئی فرشتہ جو

مولوی نفخل خال کومبحد میں لے گیا تھا اور اسے تو بہ نصیب ہوئی تھی۔

اس سے پہلے ایک دفعہ مولوی منظور احمد شاہ عاصی اور گوجر خال کے مولوی محمد مثن صاحب مولوی نفخل خال کوعقیدہ ختم نبوت کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے اور ان کے بچتے محمد آصف نے ان پر فائر نگ کی تھی۔

پٹیالہ میں ڈاکٹر عبدالحکیم پر کب الہا مات ہونے شروع ہوئے جس طرح ڈاکٹر عبدالحکیم مرزا غلام احمد کے پہلے دور کے ساتھیوں میں

جس طرح ڈاکٹر عبدالکیم مرزا غلام احمہ کے پہلے دور کے ساتھیوں میں سے تھے پھران پر بھی الہامات کا آغاز ہوگیا اب مرزا غلام احمہ نے کہا میں اپنے طقہ میں دوسرانی نہ بننے دوں اس دور کے دعویٰ نبوت کوصرف اپنے لیے مخصوص کروں چنانچہاس نے حقیقت الوی میں لکھا۔

نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستخل نہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۹۹)

مولوی محموصل خال نے ای لیے اپنے دعویٰ نبوت کو مرزا غلام احمد سے چھپا رکھا تھا کہ مرزا غلام احمد نہ چاہتا تھا کہ ان کے سواکوئی اور بھی اسی دور میں نبی ہواس کا دعویٰ بھی رہا کہ نبی کا نام پانے کے لیے اس دور میں میں ہی مخصوص کیا گیا ہول میداللہ تعالیٰ کا انعام ..... ہے کہ مولوی فضل خال کو قادیا نیت سے تو بہ نصیب ہوئی اور آج ان کے بوتے پروفیسر محمد آصف خال تبلیغ کے دعوت کے کام میں ایک سرگرم رکن ہیں۔ ولٹد الحمد۔

یہ بات بھی ہمارے قارئین کے لیے پچھ کم سنسی خیز نہ ہوگی کہ ڈاکٹر عبدالحکیم نے مرزا صاحب کواپنے اس الہام سے خبر دی تھی کہ وہ م اگست ۱۹۰۸ء سے بہلے موت کی آغوش میں چلے جائیں مے مرزا صاحب نے اسے ایک مشحکہ خیز بات قرار دیا اور پھر دنیا نے ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو یہ خبرسی کہ مرزا صاحب وبائی

ہینہ سے اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے ہیں اس پر پورے ہندوستان میں ڈاکٹر عبدالکیم خال کی اس پیشگوئی پر اظہار حیرت کیا گیا اور متعدد مسلمانوں نے انھیں مبارک باد دی۔ ڈاکٹر عبدالکیم کی اس پیش گوئی کو مرزا غلام احمد نے بھی اپنی آخری کتاب چشمہ معرفت میں نقل کیا ہے مرزا صاحب لکھتے ہیں:

آخری و تمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ہ اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہو جاؤں گا اور بیاس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا یہ فخض الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے ۔۔۔۔۔ اس نے پیشگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ہ اگست قرار دیتا ہے ۔۔۔۔۔ اس نے پیشگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ہ اگست مقابل مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کی پیشگوئی کے مقابل مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کر دے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔

(چشمه معرفت ص ۲۲۱ رخ جلد۲۲ س ۳۳۷)

اس سنسنی خیز انکشاف پر که مرزا صاحب واقعی ۲۶ منی کو ہیضہ سے مر گئے۔ہم سنسنی خیز انکشافات کی اس بحث کوختم کرتے ہیں۔